# العراقبون في مصر في القرن السابع الهجري

تأليف الدكتورة سخر السيد عبدالعزيز سالم مدرس التاريخ الإسلامي كلية الآداب خامعة الاسكندرية

1991

الناشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعةوالنشير ١٤٨٣٩٤٧٢ ـ الاسكندرية



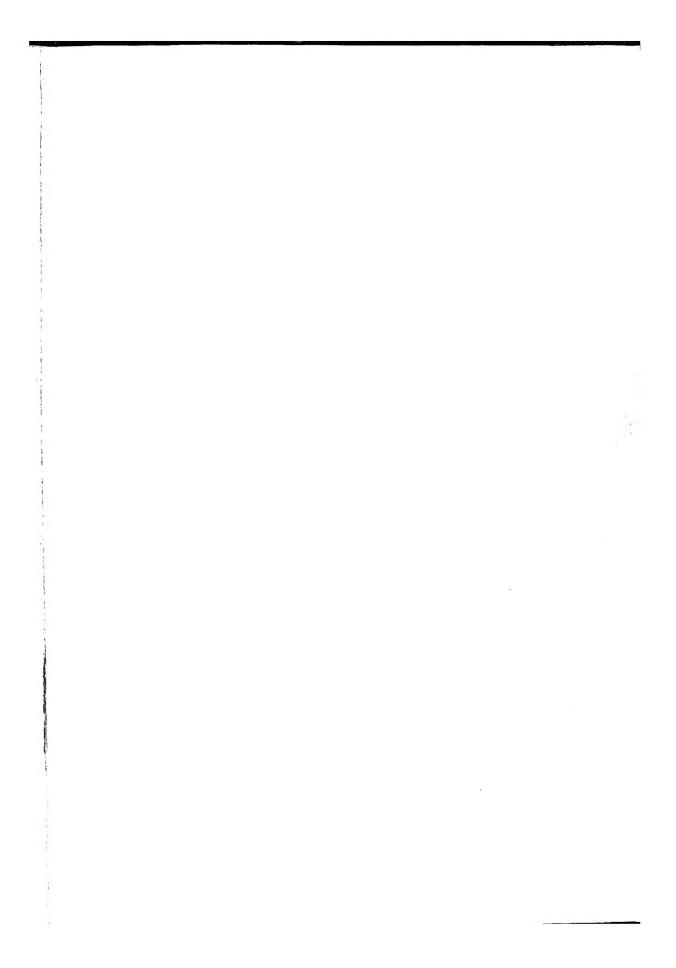

### العراقيون في مصر

#### في القرن السابع الهجري

تأليف

الدكتورة سحى السيد عبدالعزيز سالم

مدرس التاريخ الإسلامي كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية

| عد الدائد الكابر الاسكاندرية | •   |
|------------------------------|-----|
| 909-04927567066              | 2   |
| 7.0%: 1.000                  | ر ة |

1991

الناشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر مح ٤٨٣٩٤٧٢ ـ الإسكندرية

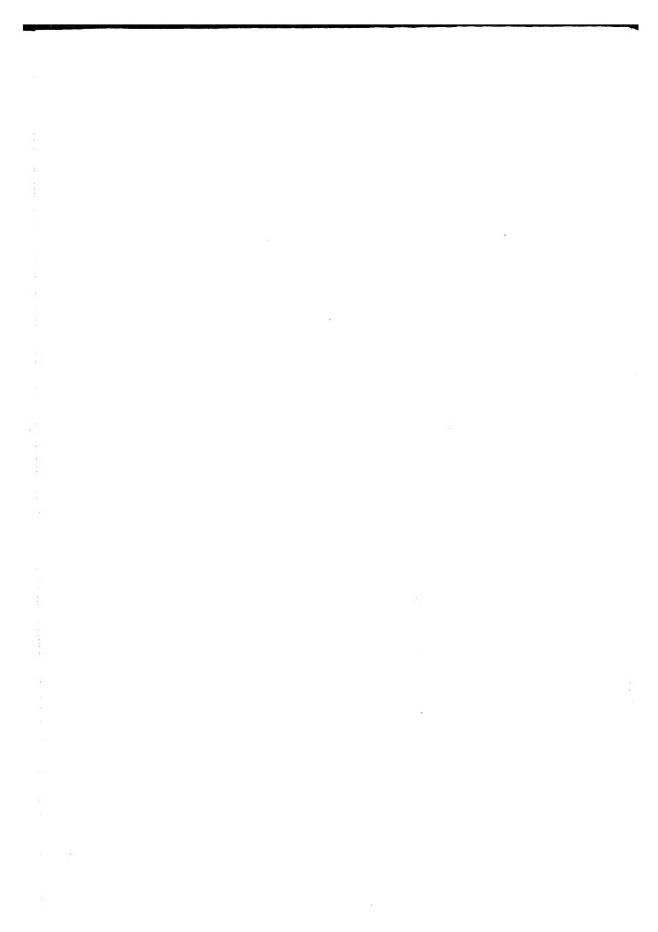

### بسم الله الرحمــن الرحيم

الى مصر ، الوطسن

الى من خليقنا من ترابيها واليه نعود

الى مصسر ، الأم

امى ، وام الشهداء

اليك يامصر

من بنت من بناتك

من نبضة من نبضاتيك

منی ، انـــا ،

مزيج من طينك وماء نيلك

يا ارض الأجــداد

اليك يا مصدر فخارى وشموخى

يا أرض الحضارة ونبع الأمان ومقصد الأنبياء

اهديك روحى وحبى وانتمائى

## بسم الله الحمن الرحيم

فى الفترة من ١٤ - ١٦ فباير ١٩٩٠ ، عقدت فى مقر الحزب الموطنى بالقاهرة ندوة موضوعها العلاقات العراقية / المصرية ، اشرف على اعدادها اتحاد المؤرخين العرب ببغداد ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى من الجانب العراقى ، وجامعة الزقازيق من الجانب المصرى ، تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك .

وكان لى شرف الاشتراك في هذه الندوة التاريخية الهامة بهذا البحث المتواضع .

وجاء اختيارى لهدذا البحث من واقع التواصل التاريخى والحضارى بين مصر والعراق منذ اقدم العصور ، فقد كانت لكل من البلدين اقدم حضارة في التاريخ ، وارتبط البلدان بمصير يكاد يكون واحدا لاسيما في العصر الاسلامي ، عندما دخل كل من القطرين الشقيقين في فلك الدولة العربية الاسلامية ، وشاركت العراق ومصر في حوادث عصر الخلافة الراشدة والعصر الاموى ، وكانت للفسطاط ولمصرى العراق ، البصرة والكوفة دور هام في نشر الحضارة الاسلامية وازدهارها الى ان قامت بغداد والقاهرة .

واذا كانت الظروف المذهبية والسياسية قد حالت بين التواصل السياسي بين الخلافة العباسية السنية والخلافة الفاطمية الشيعية ، فان الترابط الحضارى كان وثيقا بين العراقيين والمصريين ، فلم توصد ابواب العراق ومصر امام الوافدين اليهما من ابناء البلدين سواء بهدف التجارة او طلب العلم ،

ولم يطل الانفصال السياسى اذ لم تلبث مصر الايوبية ان ارتبطت من جديد مذهبيا وسياسيا وحضاريا مع العراق ،الى ان كان الغزو المغولى

المدمر الذى قضى على الخلافة العباسية ، وعندئذ فتحت مصر ذراعيها لتحتضن من لجأ اليها من ابناء العراق الشقيق ، وحملت على عاتقها احياء الخلافة العباسية بالقاهرة .

وشهد القرن السابع الهجرى ذروة هذا التلاقى بين الشعبين فى القاهرة • وكان لذلك اعمق الآثر لاختيارى هذا القرن على وجه التحديد موضوعاً لبحثى •

لقد ركزت في هذا البحث على الاسهامات التي قدمها الاخوة العراقيون في المجتمع المصرى في هذا القرن • وليس هناك مجال للشك في الدور الهام الذي اداه العراقيون في مصر اقتصادياً وعلمياً وادارياً •

ولا ينبغى ان نجحد فضل فنانى الموصل بالذات ، في مجال الصناعات المعدنية والخط ·

ولعلى اكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو يصور مدى وحدة مبكرة تمت بين شعبى وادى الرافدين ووادى النيل

واسال الله التوفيق،

الاسكندرية في ٢٦ يوليو ١٩٩٠

سحر السيد عبد العزيز سالم

. . .

# بسم الله الرحمان الرحيام المعروى العراقيون في مصر في القرن السابع الهجرى واسهاماتهم في حنارة مصر الاسلامية

لم يكد القرن الخامس الهجرى يدنو من منتصفه حتى كانت الدولة العباسية تشرف على الانهيار ، بسبب توالى الحركات الانفصالية ، وتزايد قوة الدولة الفاطمية الشيعية واستفحال خطرها على اراضى الخياسية .

وكان ظهور الاتراك السلاجقة في النصف الثاني من القرن الخامس الهجرى بمثابة دماء فتية تزودت بها الخلافة العباسية المتهالكة ، فبدلت ضعفها الى قوة ، فقد انساح السلاجقة من العراق الى شمال الجزيرة ، وتمكنوا من السيطرة على قبائل الكرد والارمن، واصبحت دولة السلاجقة (\*) القوة الاسلامية الحقيقية التي كانت تبسط سلطانها على بلاد الشرق الادنى في أواخر القرن الخاص الهجرى اذ اقتصر الطان السناء في عهدهم على مجرد الجانب الروحي (أ) ، بينما استأثر الدلاطين السلاجقة بالسلطان المطلق الملاق.

غير ان الدولة السلجوقية لم تلبث بعد وفاة ملكشاه سنة ١٨٥ه ان تفككت اوصالها وتمزقت الى دويالت صغيرة في العراق والجزيرة وخراسان وفارس وكران وبلخ وخوارزم وطخارستان ، وادى ذلك الى ظهور الاتابكة (٦)، وهم الامراء او القواد الذين كان يعهد اليهم بتربية امراء السلاجقة حديثى السن ، وكان هؤلاء القواد في كثير من الاحيان يستبدون بالحكم دون الامراء الصغار ، فاستقلوا ببعض اجزاء الدولة ، وكونوا دويلات كثيرة (٦) في القرن السادس الهجرى واتابكيات (٤) ابرزها دولة التابكة الموصل ( ٥١٦ - ٦٠٠ ) (٥) .

وكان الغرب الاوروبي وسط هذه التطورات على الصعيد الاسلامي قد عقد العزم على غزو العالم الاسلامي واجتياحه مفعقب مؤتمر كليرمونت

بفرنسا سنة ١٠٩٥ ، توافدت الجيوش الصليبية الى قلب العالم الاسلامى، واسس الصليبيون اماراتهم الصليبية فى انطاكية  $\binom{1}{2}$  ، والرها وبيت المقدس ( ٤٩٢ هـ )  $\binom{1}{2}$  ، وطرابلس ( ٢٠٥هـ ) ، وقد حاول الفاطميون فى مصر التصدى لهذا الخطر فى وزارة الافضل شاهنشاه ، ولكن لحقت بجيوشهم الهزيمة فى عسقلان امام قوى الصليبين المندفعة (٤٩٢هـ)  $\binom{1}{2}$ .

واستمرت احوال الدولة الفاطمية في التدهور ، وقد فجر الصراع بين الوزارء الموقف ، وعجل بالنهاية المحتومة ، فتنافس شاور وضرغام على كرسى الوزارة في نهاية عهد الفاطميين ( في خلافة العاضد لدين الله) ، واستعان كل منهما ( ) بالقوى الصليبية في مملكة بيت المقدس ، وقد دفع ذلك الخلافة العباسية عن طريق نور الدين محمود بن زنكى اتابك دمشق وحلب الى التدخل ، وبعد عدة حملات قادها اسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، في الاعوام ٥٥٨ه ، ٥٦٢ه الوزير الوزير الفاطمي مع الصليبين ، واعتلى اسد الدين شيركوه كرسى الوزارة في مصر الفاطمي مع الصليبين ، واعتلى اسد الدين شيركوه كرسى الوزارة في مصر في ٥٦٠ جمادى الاخرة من نفس العام ابن أخيه صلاح الدين يوسف ، الذي تلقب بالملك الناصر ، وكتب له الخليفة العاضد سجل الوزارة بخط يده ( ' ) ، واستمر صلاح الدين يوسف بن أيوب وزيرا للخليفة الفاطمي العاضد لدين الله منذ عام ٤٥ه حتى وغاة العاضد في العاشر من المحرم سنة ٤٥٥ه .

ومما لا شك فيه ان الخلافة العباسية في بغداد كانت خلال فترة تولى صلاح الدين للوزارة في مصر الفاطمية في غايسة القلسق بسبب تباطئه في القضاء على الخلافة الفاطمية • وكان موقفه يبدو غريبا للخلافة العباسية ، فهو وزير سنى لخليفة فاطمى شيعى، وصلاح الدين الى جانب سنيته ، يدين اساسا بالتبعية والولاء للخلافة العباسية • ثم ان الخلافة العباسية كانت في نفس الوقت ، تخشى على مصر من تطلعات الصليبين التوسعية ، فقد اعقبت محاولات الصليبين الاستيلاء على

مصر زمن وزارة شاور ، محاولة أخرى قام بها عمورى ملك بيت المقدس سنة ٥٦٥ه (١١) ، بالتعاون مع البيزنطيين في عهد الامبراطور مانويل كومنين ، وفي هذه المرة أغارت القوتان المتعاونتان على مدينة دمياط وانتهت هذه الغارة المشتركة بالفشل الذريع الى حد أن ابن الاثير وصف • هذه الغارة الصليبية البيزنطية بقوله « خرجت النعامة تطلب قرئين فعادت بلا أذنين » •

ولم يكن الخطر الصليبي وحده هو الذي يقلق الخلافة العباسية ، فقد كان خطر اتباع الفاطميين في مصر يؤرق العباسيين ، فهم لم يترددوا في التعاون مع الصليبيين في سبيل الحفاظ على وجودهم ، بدليل أن صلاح الدين تعرض عقب توليه الوزارة لمؤامرة متشعبة دبرها مؤتمئ الخلافة جوهر ، واتباعه من السودانيين الذين كانوا يشكلون قسما كبيرا من الجيش الفاطمي ، بالاتفاق مع عموري ملك بيت المقدس ، ونجح صلاح الدين في اكتشاف هذه المؤامرة واحباط خطة المتامرين (١٣) ،

لكل هذه العوامل مجتمعة أخذت الخلافة العباسية تمارس على صلاح الدينالايوبى ضغطا شديدا عن طريق نور الدين محمود ، لتستحثه على ازالة رسومالخلافةالفاطمية من مصر ، والمبادرة باعلان الخطبة للخليفة العباسى على منابر القاهرة ، وسك اسمه على العملة ، وجعل المذهب السنى المذهب الرسمى للبلاد بدلا من المذهب الشيعى ، فقد كانت لصر بالنسبة للخلافة العباسية أهمية عظمى ، فهى مركز ثقل المنطقة ، وسقوطها في أيدى الصليبيين الذين كانوا يطمعون منذ مجيئهم الى المشرق الاسلامى سنة ٢٩٤ه في الاستيلاء عليها ، يعنى عند المسلمين عامة ، كارثة كبرى للاسلام ، اذ كانت القاهرة من أعظم قواعده وركائرة ، ثم أنها كانت الماضرة الفاطمية ، المنافسة لبغداد سياسيا واقتصاديا وعلميا (١٣) ، مما آذن بتحول القيادة العلمية والفنية في القرون التالية الى القاهرة ،

لذلك كانت مصر في السنوات الثلاثة الاخيرة من الخلافة الفاطمية ، وامام التهديد والخطر الصليبي ، مصدر قلق للعباسيين ، وهذا يفسر

سياسة الضغط التي كان يمارسها خليفة بغداد على صلاح الدين للتعجيل باسقاط الخلافة الفاطمية بهدف حماية مصر من اية اخطار تتعرض لها لثقل مركزها بالنسبة للعالم الاسلامي ولم يتردد صلاح الدين في تنفيذ ما الزمه به الخليفة العباسي عندما حان الوقت المناسب ، وتمت الدعوة في الجمعة الاولى من المحرم سنة ٥٦٧ه (١٤) للخليفة العباسي المستضيء بنور الله ، وعممت الدعوة لخليفة بغداد في الجمعة التالية ، واعقب ذلك وفاة العاضد الفاطمي ، آخر الخلفاء العباسيين في العاشر من المحرم سنة وفاة العاضد الفاطمي ، آخر الخلفاء العباسيين في العاشر من المحرم سنة

واستمرت مصر بعد سقوط الدولة الفاطمية ، موضع اهتمام الخلفاء العباسيين ، ذلك أن ملاح الدين الايوبى واصل بعد وفاة نـور الدين محمود سنة ٥٦٩ه السياسة التى كان ينتهجها نور الدين وابوه عماد الدين زنكى ، سعيا لتكوين جبهة اسلامية متحدة في وجه الصليبيين (١٥)، وحفاظا على مصر .

وبادر صلاح الدین بضم بلاد الشام الی معر عقب وفاة نور الدیب محمود بهدف توحید جبهة الاسلام وان کان قد واجه مقاومة عنیفة مسن الملك الصالح اسماعیل ابن نور الدین محمود واتابکه  $\binom{1}{1}$  سعد الدین کمشتکین ، ولکن تفهم الخلافة العباریة للدور الطلیعی الهام الذی تقوم به مصر تحت قیادة الناصر صلاح الدین دفع خلیفة بغداد الی الاستجابة لصلاح الدین ، فاصدر سنة  $\binom{1}{1}$  واضاف صلاح الدین الی املاکه الموصل والشام  $\binom{1}{1}$  والیمن  $\binom{1}{1}$  ، واضاف صلاح الدین الی املاکه الموصل وارض الجزیرة وسنجار وحلب سنة  $\binom{1}{1}$  ، واصبح بذلك حاکما لدولة موحدة تمتد من بلاد النوبة والیمن جنوبا الی ارمینیة شمالا ، ومن الموصل والجزیرة شرقا الی مصر وبرقة غربا ، ولم تتم هذه الخطوات التی خطاها صلاح الدین الایوبی ، الا بموافقة الخلیفة العباسی ومبارکته بعد آن اوضح له صلاح الدین فی رسالة آن امور الحرب ضد العدو لاتصلح فیها الشرکة وانما هی لاتحتمل الا وحدة الجبهة الاسلامیة  $\binom{1}{1}$  .

وعلى هذا النحو ، حمل صلاح الدين لـواء الجهاد ضد قـوى الصليبيين ، وواصل سلاطين بنى ايوب نفس هذه السياسة من بعده ، فكان عصر الايوبيين عصر جهاد وحروب متواصلة بتوجيه ايجابى من الخلافة العباسية في بغداد ، ومن أمثلة مباركة الخلافة العباسية لسلاطين بنى أيوب في مصر منذ طليعة القرن السابع الهجرى أن الخليفة العباسي أرسل في سنة ٩٥ه ( ١٢٠٢م ) الخلع وسراويلات الفتوة الى العادل واولاده ، وفي سنة ٣٠٠ه ( ٢٠١١م ) الخلع عندما انتصر السلطان الملك العادل أبى بكر على الصليبين ، ودخل الساحل ، كتب الى الخليفة بالبشارة مع قاضى العسكر ، ثم سير في السنة التالية رسولا الى الخليفة ، فعاد الرسول وقد حمل معه خلعا وتقليدا خلافيا للسلطان ولاولاده الملك المعظم عيى ، والملك الاشرف موسى ، ولوزيره ابن شكر ،

كما تبادل العادل والخليفة العباسي الرسل في سنة ١٠٥هـ ( ١٢٠٨م ( ٢٠ مونة ١٠٥هـ ( ١٢٠٨م ) وعندما تسوفي الملك العبادل سنة ١١٥هـ ( ١٢١٨م) حرن أهل العراق على وفاته ونودي ببغداد بعد ورود الخبسر بأن يحضر الناس الى جامع القصر للصلاة عليه صلاة الغائب ، فقد كان العباسيون يعتبرون سلاطين مصر من البيت الايوبي المجاهدين من البطالهم الذين يعتزون بهم ( ٢٠ ) ويفتخرون ببطولاتهم .

ومن الامثلة الدالة على العلاقات الطيبة بين الخلافة العباسية والدولة الايوبية أن الملك الكامل أرسل (٢٤) سنة ٦٣٥هـ (١٢١٧م) نجدة مكونة من عشرة آلاف جندى الى العراق استجابة للخليفة العباسي المستعصم الذي استنجد بمصر قلب الاسلام ، عندما تعرض لاعتداءات المغول الذين كانوا قد بداوا اعتداءاتهم على المشرق الاسلامي سنة ١٦٤هـ (٢٥) .

ويذكر المقريزى ان السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ، لما شعر سنه ١٤٤ه بدنو اجله ، أوصى بتسليم البلاد الى الخليفة المستعصم بالله العباسي ليرى فيها رأيه لما كان يعلمه عن ولده توران شاه من الهوج

والطيش (٢٦) ، وربما نسبت شجرة الدر نفسها الى الخليفة العباسى فتلقبت بالمستعصمية لاستمالته لها وترضيته (٢٧) .

ومن منطلق الدور الجهادي الرائد الذي التزمت به مصر واستحقت بمقتضاه عن جدارة أن تكون قلب العالم الاسلامي الذي ينبض بحياته ، وقادت أبناء الاسلام في طريق الحفاظ على سلامة وأمان الامة الاسلامية، طوال عصر الدولة الايوبية ، قدمت الكثير من التضحيات ، وأعطت بسخاء في سبيل نصرة الاسلام ، واستمرت تؤدى هذا الدور في بدايت حكم الماليك للبلاد ، فعندما اعتلت شجرة الدر دست السلطنة بعد ان بايعها المماليك البحرية ، قامت الاعتراضات على حكمها ، بايعاز من الفقهاء ، ومنهم الفقيه العراقي ، عز الدين بن عبد السلام الشافعي (٢٨)، فاضطر أمراء المماليك الصالحية الى أن يطلبوا منه تعضيد مركز شجرة الدر بسند شرعى يتمثل في اقرارها على السلطنة ، وكانت شجرة الدر قد سجلت نسبتها الى الخليفة المستعصم بالله العباسي في السكة والخطبة ترضية له لكى يعترف بشرعية حكمها (٢٩) ، وعلى الرغم من ذلك ، ومع تعاطفه مع شجرة الدر فان الخليفة العباسي حفاظا على استقرار الاوضاع في مصر التي تمثل قبة الاسلام ، انكر أن تتولى السلطنة امراة ، ولم يتردد في ابداء معارضته لتوليها السلطنة وكتب يقول « ان كانت الرجال قد عدمت عندكم ، فاعلمونا حتى نسير اليكم رجلا » (") ، الامر الذي حمل شجرة الدر على أن تتزوج من عز الدين أيبك التركماني، وتتنازل له عن عرش مصر .

من ذلك تتضح أهمية مصر بالنسبة للخلافة العباسية في بغداد ، وتفهم أبناء سائر بلاد المشرق الاسلامي للدور الهام الذي اضطلع به سلاطين مصر من البيت الايوبي ، ومن بعدهم الماليك لحماية الاسلام والذب عنه ، وتوحيد الجبهة الاسلامية في مواجهة العدوان الصليبي ، والمتاهب للعدو المغولي المجديد زمن المماليك .

ومن هذا المنطلق بدأت تتوافد على مصر عناصر اسلامية من جميع

انحاء العالم الاسلامى ، وكان للعراقيين النصيب الاعظم بين هذه العناصر الاسلامية الوافدة على مصر منذ عصر الدولة الايوبية ، وقد ازدادت ظاهرة انتجاعهم الى مصر ، قلب العروبة ، في القرن السابع الهجرى ، عند مجرد الاحساس باقتراب أى خطر يتهددهم .

وهناك عدد من العوامل التى ساعدت على توافد العراقيدين على مصر بصورة ملموسة منذ النصف الثانى من القرن السادس الهجرى وطوال القرن السابع بحيث كونوا فى مصر جالية عراقية ، وفق بعض افراد منها فى تولى مناصب ادارية لها اهميتها ، ونبغ رجالات منها فى كافة المجالات أدبية ومادية وأسهمت هذه الجالية أسهاما لا مجال لانكاره فى المجتمع المصرى ، وتركت بصماتها واضحة فى كثير من شؤونه ، وأول هذه العوامل التى أدت الى ظهور العنصر العراقى فى المجتمع المصرى فى المقرن السابع الهجرى قيام الدولة الايوبية فى مصر منذ عام 2010ه ،

والمعروف أن الايوبيين ينتسبون الى أبى الشكر أيوب بن شاذى بن مروان الملقب بالملك الافضل نجم الدين ، وهو والد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وكان شادى والد أيوب ، وجد صلاح الدين مملوك بهروز الخادم شحنة بغداد ، ومن الاكراد الروادية ، أحد بطون الهذبانية ، من بلد دوين ، في آخر اذربيجان ، من جهة أران وبلاد الكرج (أم) ثم رحل نجم الدين أيوب ، وأسد الدين شيركوء ، ولدا شادى الى العراق ،وخدما بهروز الخادم ، وأقاما بتكريت بالعراق ، وتولى نجم الدين أيوب عكم تكريت ، الى أن انهزم الاتابك عماد الدين زنكى في احدى معارك الوراثة السلجوقية ، قرب تكريت ، فساعده ، نجم الدين أيوب في عبور نهر دجلة ليصل سالما الى الموصل مقر دولته ، وقد تسبب ذلك في غضب بهروز على نجم الدين أيوب وأسرته ، فطردهم من تكريت ، فرحل الى الموصل ، واستقربها هو وأسرته في ظل عماد الدين زنكى الذي أقطعهم بالموصل اقطاعات كثيرة ، فصار أيوب وأسد الدين شيركوه من جملة أجناده الى أن فتح زنكى بعلبك سنة ١٤٥٣،

فولى نجم الدين ايوب دزدارا عليها (٢٦) ، وكان صلاح الدين قد قضى طفولته بالموصل ، مما طبعه واسرته بالطابع العراقى ، وكان انتقال صلاح الدين الى مصر وتوليه الوزارة بها سنة ٢٥هه ثم اقدامه على اسقاط الخلافة الفاطمية ، واعلانه قيام دولة جديدة سنية في مصر سنة ٥٦٧ه. ، مقدمة لتفتح أبواب مصر للعناصر السنية المتوافدة من العراق ، فالسلطان صلاح الدين وان كان كردى الاصل ، الا أنه كان عراقى النشأة مما عرض المجتمع المصرى الذى كان لايزال محتفظا بالتراث الفاطمى ، لتلقى تيارات حضارية عراقية بدأت ترسخ في كافة مجالات الحياة مع بداية الحكم الايوبى .

وكان وفود العنصر العراقى على المجتمع المصرى مع قيام صلاح الدين يوسف بادارة شؤون مصر والمتقلالية بها ، فاتحة مرحلة حضارية جديدة غلبت عليها التقاليد العراقية (٣٦) .

واعتقد ان عام ٥٦٥ه يسجل بداية انتقال فئات من أهل العراق الى مصر اما طلبا للعلم والسماع على شيوخها المتبرزين في الفقه والحديث ، أو للنزول بها والاستقرار في أرضها ، ذلك أن سنة ٥٦٥ه ، هي السمنة التي ارتحل فيها نجم الدين أيوب بن شادي واسرته من العراق الى مصر ، حيث خرج صلاح الدين الذي كان لايزال وزيرا ، مع الخليفة الفاطمي العاضد لاستقباله رسميا (٤٦) ، وفي تصوري أن التاريخ الذي انتقل فيه نجم الدين أيوب وأهله الى مصر سنة ٥٦٥ه يسجل تحطيما للسم نجم الدين أيوب وأهله الى مصر طوال قرون ثلاثة من الخلافات السياسية الذي كان قائما بين بغداد ومصر طوال قرون ثلاثة من الخلافات السياسية والمذهبية ، واستغرقها حكم الفاطميين للديار المصرية ، وشجع انتقال أسرة صلاح الدين الى مصر على اقبال طوائف كثيرة من العراق الى مصر وسيتضح ذلك التصور في السنوات التي تلت ذلك خاصة عقب سيقوط الخلافة الفاطمية .

لقد بدأ الايوبيون في مصر بحكم نشاتهم الاولى في العراق ، عصر انفتاح على المشرق عامة وعلى العراق والدولة العباسية بوجه خاص ،

فقد كانت مصر قبل قيام الدولة الايوبية سبه معلقة عن المراكز الثقافية الهامة في العالم الاسلامي ، واهمها بغداد والكوفة والبصرة في العراق ، ودمشق وحلب في الشام ، وقرطبة واشبيلية في الاندلس ، والقيروان وتونس وفاس ( بعد انسلاح الدولة الزيرية عن الخلافة الفاطمية في عهد المعز بن باديس ) في المغرب ، فلما اسقط صلاح الدين الدولة الفاطمية وقضى على دعاة الشيعة في مصر ، اخذت مصر ترتبط من جديد بجاراتها في المشرق والمغرب الاسلاميين ، وتالقت الحياة العلمية في مصر تالقا يشهد به تردد صلاح الدين وبنيه على شيوخ الاسكندرية ، ومنهم الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلفي ، وأبو الطاهر اسماعيل بن عوف الزهرى ، وانشاء عدد كبير من المدارس السنية في مختلف مدن مصر الكبرى كالفسطاط والقاهرة والاسكندرية ، وبدات مصر تستقطب علماء الاسلام من الشرق والغرب وتجتذبهم اليها ، واصبحت الرحلات العلمية لاسيما من العراق الى مصر هي الطابع المميز لهذا العصر (٢٥)، خاصة بعد أن أدخل صلاح الدين نظام المدارس السنية في مصر (٢١) لمحاربة المذهب الشيعي وأوقف عليها الاوقاف الطائلة (٢٧) أسوة بما فعله الروزير نظام الملك السلجوقي في العراق ، وبلاد فارس ، ونور الدين في الشام (٢٨) ٠

وبذلك يمكننا أن نرجع الى نظام المدارس الذى أدخله الناصر صلاح الدين في مصر الفضل في الانفتاح المصرى على المشرق الاسلامى ، ويمثل انتشار نظام المدارس السنية في مصر ، انقلابا علميا ومذهبيا ، اذ أطاح بالاثار الواهية للمذهب الشيعى الذى روج له الفاطميون في مصر في ظل خلافتهم ، وساعد على انتصار علم المحديث والفقه على المذاهب الاربعة ، كما فتح الابواب المغلقة أمام الثقافات الاسلامية الاخرى لتتدفق على القاهرة مرة أخرى ، وبذلك أصبحت مساجد القاهرة ومدارسها موئل للعلماء ، وفي مقدمتهم علماء العراق ، وصارت مكتباتها ، خزائل دور العلم ، وخزائن للكتب والمصنفات التخصصية في علوم الفقه والحديث ،

وبدأت القاهرة منذ قيام الدولة الايوبية تظهر شيئا فشيئا على راس المراكز العلمية الثقافية السنية في العالم الاسلامي بعد أن عاشت قرون طويلة ، حبيسة المذهب الشيعي ، وستصبح القاهرة مع بداية القرن السابع الهجري مركزا للتراث الفكري الاسلامي كله حافظت عليه حفاظها على بلاد الاسلام أمام الغزوين الشرسين الصليبي ، والمغولي .

ويرجع الفضل في تالق القاهرة بعد ذلك منذ طليعة القرن السابع الهجرى الى أنها جمعت بين التقاليد الاسلامية المشرقية التي بدأت تتدفق عليها بعد سقوط الخلافة الفاطمية ، وبين التقاليد المحلية النابعة مسن تراثها القديم ، وتقاليدها الاسلامية التي استمدتها من البيئة المصرية نفسها .

ولم تقتصر التأثيرات العراقية في مصر زمن الايوبيين على الجوانب العلمية والاجتماعية ، وانما امتدت الى المجال العسكرى ، فقد تأشر صلاح الدين يوسف في تشكيلات الجيوش الايوبية بالنظام النورى المعروف عند سلاحقة العراق، كما أنه عمم لاول مرة في تاريخ مصر القاعدة الاقطاعية بعد وفاة الخليفة العاضد لدين الله ، فأصبحت الاقطاعات توزع على السلطان وجنوده (٢٩) ، كما استخدم صلاح الدين منذ عام ٥٦٧ه الحمام في البريد الحربي متأثرا في ذلك بمخدومه نور الدين ، فمن المعروف أن نور الدين محمود بن زنكي هو أول من اتخذ الحمام الهوادي في نقل الاخبار بجميع أنحاء مملكته (٤٠) .

لقد شب صلاح الدين في كنف عماد الدين زنكى وولده نور الدين محمود ، وشهد بنفسه ، وكان بعد حدثا صغير السن ، استيلاء نور الدين محمود على مدينة دمشق سنة ٤٥٥ه ، وشهد الهجوم النورى على المدينة الذي شارك فيه أبوه نجم الدين أيوب ، وعمه اسد الدين شيركوه ، فكان ذلك أول درس عسكرى تلقاه صلاح الدين في حياته ، ومنذ ذلك الحين اخذت الخطط العسكرية والمشروعات الحربية النورية ترسخ في مخيلة صلاح الدين ، بحيث ألم وهو شاب بالكثير من فنسون الحرب

والقتال ، واخذ يطبقها عمليا منذ ان استهل حياته العملية في مصر بعدد زوال الخلافة الفاطمية ·

وكانت طبيعة العصر الايوبى السياسية والعسكرية من العوامل انتى ساعدت على كثرة توافد العناصر العراقية على مصر ، فحركة الجهاد الاعظم ضد القوى الصليبية التى قادها صلاح الدين الايوبى ، بعد توحيده للجبهة الاسلامية ، وسار عليها خلفاؤه من سلاطين بنى ايسوب طوال القرن السابع الهجرى كان لها اعظم الاثر فى وفود عناصر عراقية مقاتلة الى مصر قاعدة الجهاد ضد قوى الصليبيين فى العالم الاسلامى للمشاركة فى الجهاد ، ووفق صلاح الدين فى أن يعيد لمصر زعامتها لجبهة اسلامية متحدة تضم بلاد الشام واطراف العراق ، وتدفق الى مصر مجاهدون من الشام والعراق والمغرب للمثاغرة والمشاركة فى الجهاد (13) .

والعامل الثانى الذى ساعد على تدفق العراقيين الى مصر في القرن السابع الهجرى هو سقوط الخلافة العباسية على ايدى المغول سنة ١٦٥٣هـ (٢٠٤) ، واستيلاؤهم على بغداد قصبة الاسلام وقلعته ، وعيثهم في عمرانها ، وتدميرهم لكل مظاهر حضارتها ، وابادتهم لكثير من أهلها

وكان لسقوط بغداد نتائج عديدة في مختلف مناحى الحياة ، فمن الاسلامى في الصميم ، واطاحت بالقيم الحضارية الاسلامية التي تركزت فيها عبر حقب التاريخ الاسلامي ، فانهار بسقوطها وسقوط الضلافة العباسية ، البناء الشامخ الذي كثيرا ما صمد للنوازل والنكبات .

وكان لسقوط بغداد نتائج عديدة فى مختلف مناحى الحياة ، فمن المناحية الروحية والنفسية افتقد المسلمون بوجه عام والعراقيون بوجه خاص الامان ، امام المذابح البشعة التى واكبت الغزوة المغولية البربرية الغاشمة ، وبدأوا يحسون بفداحة الواقعة مما دفع بعضهم الى الاعتقاد بأن يوم القيامة قد حان ، وهذا يفسر أن بعض المؤرخين حاول تعليل الحوادث والكوارث الطبيعية التى سبقت سقوط بغداد بأنها مؤشرات ربانية على قرب نهاية العالم ،

وبافتقاد صمام الامان نتيجة لهذه المذابح البشعة ، ومصرع خليفة الاسلام ، احس أهل العراق أنهم فقدوا القائد الروحى والراعى ، فشملهم الاضطراب والرعب من المصير السيء الذي ينتظرهم ، وآثر العدد الاعظم من الناجين اللجوء الى بلاد آمنة ، يستظلون فيها بحماية ملوكها من الناجين اللجوء الى بلاد آمنة ، يستظلون فيها بحماية ملوكها وحكامها ، فلم يجدوا أنسب من مصر ، اذ أن بلاد الشام كانت المسرح التالى لجرائم المغول ، ثم أن دولة سلاطين المماليك الفتية كانت معقد الامل في مواجهة جحافل المغول والتصدى لهجمتهم المدمرة .

وهكذا أعمل عدد كبير من أهل العراق الرحلة الى مصر ، التماسا للامن، وكان من بين هؤلاء المهاجرين طوائف من العلماء والادباء والصناع وأرباب الحرف (٤٢) ، وفي ذلك يقول اليونيني في ذيل مرآة الزمان في أحداث عام ٢٥٨ه: «فيها كثر الارجاف بوصول التتار الى البلاد ، فجفل الناس من بين أيديهم الى الديار المصرية والجبال والاماكن المتوعرة (٤٤) ٠٠٠ » . ويشير هذا النص الى هروب من كان قد لجا المي الشام من اهل العراق الى مصر ، وكانوا يشكلون كثرة عددية في اعقاب سقوط بغداد ، وأصبحت مصر منذ ذلك العام ملاذا لاهل العراق (°،) والشام ، ويسوق اليونيني في هذا المعنى خبرا آخر في احداث سنة ١٦٠ه. يقول اليونيني : «حدث هروب أكثر أهالي الشام للديار المصرية ، فقام الامراء ببيع حواصلهم وتهيئوا للحرب ، وارسلوا نساءهم الى مصر ، وقام كبراء دمشق بالرحيل الى مصر (٤٦) ٠٠٠ » ، بل أن الارجاف بكارثة سقوط بغداد دفع الكثيرين من أهل العراق الى الرحيل السي دمشق والقاهرة في عام ٦٥٥ه ، فالقريزي يذكر في حوادث عام ٦٥٥ه اي قبل سقوط بغداد أنه قد كثر الارجاف ببغداد لما سمعوه عن قسوة المغول في البلاد التي فتحوها ، فخرج الناس فارين من بغداد الى غيرها من الاقطار (٤٧) ، كذلك يذكر في نفس العام أن جماعة من فقراء الحيدرية وصلوا الى دمشق وعلى رؤوسهم طراطير ، ولحاهم مقصوصة وشواربهم بغير قص ، ذلك أن شيخهم حيدر لما أسروه قصوا لحيته وتركوا شاربه ، فاقتدوا به ، ومن دمشق توجهوا الى مصر (٤٨) .

وفي تصوري أن ثالث العوامل التي ساعدت على كثرة توافد العراقيين على الديار المصرية في القرن السابع الهجري واهمها جميعا ، هو أحياء الظاهر بيبرس للخلافة المباسية في مصر ، وأول من نصب بيبرس على الخلافة العباسية في مصر الامير ابو القاسم احمد بن الخليفة العباسي الظاهر أبي نصر ، عم الخليفة المستعصم بالله (٢٩) آخر خلفاء بغداد • وقيل أن الامير أبا القاسم كان سجينا ببغداد في حبس الخليفة المستعصم بالله ( ° ) ، فلما ملكت التتار بغداد اطلقوه فيمن اطلق من السجناء ، فخرج أبو القاسم أحمد الى عرب العراق واتام عندهم وأختلط بهم ، فلما أعتلى بيبرس دست السلطنة في مصر ٢٥٩ه ، بعد انتصار المماليك الحاسم بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز في ٢٥ رمضان سنة ٥٦٥٨. ( ٣ سبته بر ١٢٦٠م ) على المغول في عين جالوت ، وأثبتت دولة الماليك في مصر انها قادرةعلى مواجهة المغول والتغلب عليهم ، وحماية العالم الاسلامي ، آثر أبي القاسم أحمد اللجوء الى القاهرة عندما بلغيه أن بيبرس يسعى لاحياء الخلافة العباسية في القاهرة ، فلم يلبث أن قدم الى القاهرة في جماعة من عشرة امراء من بنى مهارش من عرب خفاجة ويصحبة الامير ناصر الدين بن مهنا (٥١) ، وجماعة من عربان العراق ، فرحب السلطان بيبرس بمقدمه ، وكان يؤمن بأن الخلافة العباسية يجب أن تستمر حتى بعد سقوط بغداد ، كما كان يأمل أن تكون القاهرة الحاضرة الجديدة للخلافة العبامية ، ليستمد من ذلك شرعية في حكمه ويسبغ على السلطنة المملوكية نوعا من الحماية الروحية ، وقد صدق تفكير بيبرس ، فقد عظم شأن مصر بعد أن أصبحت مقرا للخلافة العباسية واصبح السلطان المملوكي حاميا لها ، فاكتسب لذلك مكاسب روحية هائلة ، ساعدته في بسط. سلطانه على مناطق كثيرة من الشام بالاضافة الى الحجاز ، فعلا شانه وعظم نفوذه ، وتألق نجم القاهرة ، مقر الخلافة العباسية ، فاجتذبت العلماء والفضلاء والزهاد (٥٠) من كل بقاع العالم الاسلامي ، وعلى الاخص من أهل العراق الذين شجعهم أحياء بيبرس للخلافة العباسية على المقام في مصر واستيطانها في ظل حكم اسلامي قادر على حمايتهم •

وتتمثل اول مظاهر الهجرة العراقية وبشائرها الى مصر فى العصر المعلوكى فى منتصف القرن السابع الهجرى فى قدوم جماعة من بنى مهارش بصحبة الامير ابى القاسم الى القاهرة ، وهم عشرة امراء مقدمهم الامير ابن قسا ، وابن مهنا  $\binom{7}{9}$  ، كذلك وفد الى مصر مع الامير العباسى ابى القاسم الذى سيبايع له بالخلافة فى القاهرة ويلقب بالمستنصر العباسى ابى القاضى كمال الدين ابو عبد الله  $\binom{3}{9}$  محمد ابن القاضى عزيز الدين السنجارى الحنفى ، وكان وزيرا ومدرسا بالخاتونية ، والصادرية بدمشق ، وكان اول الجفال الى مصر ، فلما عرضوا عليه وزارة المستنصر بالله سافر معه الى مصر ، ثم استشهد معه فى هيت ،

وفى نفس العام ١٥٩ه ، قدم الى مصر أولاد الملك الرحيم بـدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، الذى كان قد توفى سنة ١٩٥٧ه ( $^{\circ\circ}$ ) ، وهم الملك المالح اسماعيل ابن لؤلؤ الذى تولى امارة الموصل بعد وفاة والده ، والملك المظفر علاء الدين وكان يتولى سنجار ، والملك المجاهد اسحق صاحب جزيرة ابن عمر  $^{\circ}$  فأحسن الملك المظاهر اليهم ، ومنحهم الاقطاعات بمصر ( $^{\circ}$ )  $^{\circ}$  بل أن بيبرس سعى الى توثيق أواصر الصداقة والمودة بين هؤلاء الامراء العراقيين حكام الموصل والجزيرة وسنجار ، وبين أمراء مصر من المماليك ، فسعى الى تزويج ابنة الملك الرحيم بدر ( $^{\circ\circ}$ ) الدين لؤلؤ أخت هؤلاء الامراء الثلاثة ، من الامير بـدر الدين بيليك الخازندار ( $^{\circ\circ}$ ) ، نائب السلطنة المصرية فى ذلك الوقت  $^{\circ}$ 

وتم ذلك الزواج في سنة ٦٦٠ه ، واحتفل بيبرس بهذه المصاهرة العراقية المصرية ،فأمر باجراء رسوم العرسفاليدان الاسود تحت القلعة ، واحتفل به احتفالا لم يشهد مثله ،ثم فوض الى بدر الدين الخازندار زوج الاميرة العراقية ، في تلك الايام ، النظر في الجيوش والاقطاعات وأمور الرعية ، وملكه بانياس والصبيبة بعقد البيع الشرعى ، فكافأه لخدمته له ومصابرته معه في حالتي الشدة والرخاء ، ولزواجه من ابنة ملك الموصل .

ومما لاشك فيه أن هؤلاء الامراء قدموا الى مصر ملتمسين الامان ،

وانهم جاءوا باسرهم وذراريهم ، فتلقاهم سلطانها بكل مظاهرة الحفاوة ، وأكرم وفادتهم ، فأنزل الملك الصالح اسماعيل صاحب الموصل في دار الفائزي خارج باب القنطرة بمصر ، وأنزل الملك المجاهد اسحق صاحب الجزيرة في دار بجوار اخيه أنشأها شيخ الصناع معين الدين ابن الشيخ ، ولم ينس من كان معهما من الحريم ( و ) فأجرى لحريمهم راتبا شهريا لايقطع ولا يمنع .

بقيت الاميرة العراقية ابنة بدر الدين بن لؤلؤ في مصر بعد زواجها من نائب السلطنة الامير بدر بيليك الخازندار ، بينما طلب اشقاؤها العودة (10) الى بلادهم بالعراق ، فاشترك أخوها الملك الصالح اسماعيل بن لؤلؤ في جيش الخليفة العباسي المستنصر الذي وجهه بيبرس لاسترداد بغداد (11) سنة 709ه ، ولحق به اخواه ، وعاد الملك الصالح اسماعيل الى الموءل في جملة العسكر الذي صحب المستنصر بالله العباسي • فلما هزم جيش المستنصر بالله العباسي في هيت توجه التتار لحصار الملك الصالح اسماعيل بن لؤلؤ في الموصل في بداية سنة ١٦٠ه ، وضيقوا عليه المي أن ظفروا به وبولده ، فقتلوا ولده قبله ثم قتلوه ، وطافوا براسه في . البلاد (٢٠) • وما أن سقطت الموصل في أيدى التتار حتى بادر كل من الملك المجاهد سيف الدين اسحق صاحب الجزيرة ، والملك المظفر علاء على صاحب سنجار ،باللجوء الى مصر ،فاستقبلهم السلطان الملك الظاهر بيبرس احسن استقبال ، وإحسن اليهم فاقطع « الملك المجاهد لخاصة فوق المائة اللف درهم ، ولاولاده كل واحد منهم على انفراده اقطاعا جزيلا وكذلك لاخيه الملك المظفر علاء الدين ، لخاصة ومماليكه أيضا٠٠)، فعاش أبناء ملك الموصل في رغد ورفاهية طوال مقامهم في مصر (٦٠) ٠

ونستدل من ذلك على أن هجرات العراقيين الى مصر في منتصف القرن السابع الهجرى بدأت تأخذ شكل الهجرة الجماعية ، فلم تعسد هجرات فردية مثلما كان عليه الامر في القرون السابقة ، فها هي اسرات عراقية باكملها تهاجر الى مصر وتقيم فيها ، وسنوضح عند حديثنا عن اثر العراقيين الوافدين على الحياة العلمية والاقتصادية في مصر أن أبناء

العراق المهاجرين الى مصر توارثوا المناصب والوظائف والحرف جيلا بعد حيل مما يؤكد وجود جماعات كبيرة ، واسرات عراقية كثيرة ، وفدت الى مصر في القرن السابع الهجري ، واشتغلت في شتى القطاعات المهنية بدءا من طبقة الحكام والامراء حتى صناع الاحذية والنعال ويذكر (16) اليونيني أن هناك من أمراء وملوك العراق من لم تسنح له الفرصة ولم تمكنه ظروف بلاده من الهجرة الى مصر في أعقاب الغزوة التتارياة الوحشية ، ولكنهم تعاونوا مع سلاطين دولة المماليك في مصر ضد العدو المغولي ، ومن هؤلاء ، الملك المظفر صاحب ماردين الذي كان على اتصال سرى دائم مع السلطان الملك الظاهر بيبرس مما أثار غضب هولاكو عليه ، فأخذ يتهدده ، وترك هولاكو لذلك أحد أتباعه في ماردين ، شم امر بقتل الرهائن الذين كان قد تركهم صاحب ماردين لديه ارهابا لـه وانذارا بما سوف ينتظره من مصير لو إنه واصل اتصاله بسلطان مصر ، ويعبر اليونيني عن ذلك بقوله في احداث عام ٢٥٩ه « قال له هولاكو ، أن أحمابك أخبروني أن لك باطنا مع صاحب مصر ، وقد رايت أن يكون عندك من جهتى من يمنعك التسحب اليه ، ثم عين له أميرا يدعى احمد بغا ، ورده الى ماردين ، وزاده نصيبين والخابور ، وامره بهدم شراريف القلعة ، ولما فارقه ضرب رقاب الجماعة الذبن تركهم صاحب ماردين عند هولاكو ، وكانوا سيعين رجلا ٠٠٠ » (١٥) .

واستمر توافد العراقيين في سنة ٢٦٠ه على مصر ، وابرزهم ثاني خلفاء العباسيين في مصر ، الامير ابو العباس احمد بن الامير ابي على الذي يرتفع نسبه الى الخليفة العباسي المستظهر بالله ، وكان هذا الامير قد اشترك في القتال في معركة هيت ، ونجا من الموت بعد أن انهزم فيها المستنصر بالله أول خلفاء بني العباس في مصر ، وقدم الى الديار المصرية في صحبة طائفة من عرب العراق وطواشي من بغداد (٢٠) ، وشهدوا على صحة نسبه عند مبايعته بالخلافة سنة ، ٢٦ه ، وكان من بين الوافديسن من العراق الى مصر استنادا الى المقريزي بعد كسرة المستنصر « شيوخ عبادة وخفاجة من هيت والانبار الى الحلة والكوفة وكبيرهم خضر بن

بدران بن مقلد بن سلیمان بن مهارش العبادی ، وشهری بن احمد الخفاجی ، ومقبل بن سالم ، وعیاش بن حدیثه ، ووشاح وغیرهم،فانعم السلطان علیهم ، وکانوا له عینا علی التتار ۰۰۰ » (۱۲) .

وواضح من هذا النص أن هؤلاء الامراء العرب الوافدين من العراق بعد هزيمة هيت تعاونوا مع مصر ضد المغول ·

ونستدل من خبر ساقه المقريزى ، انه قدم الى مصر فى ١٥ رجب من سنة ٦٦٠ه جماعة من البغاددة مماليك الخليفة المستعصم الذيب تأخروا بالعراق بعد مقتل الخليفة ، ومقدمهم سيف الدين سلار ، فأكرمهم السلطان بيبرس ، ومنح الامير سلار امرة خمسين فى الشام ، ونصف مدينة نابلس ، ثم نقله الى امرة طبلخاناه بمصر (٦٨) .

وفى سنة ٦٦١ه بدا بنو خفاجة العراقيون (<sup>19</sup>) يظهرون على مسرح الاحداث السياسية فى مصر ، فقد « جهز السلطان عرب خفاجة بالخلع الى اكابر اهل العراق ،وكتب الى ماحب شيراز وغيرهم بهولاكو ،والبس عدة من امراء خفاجة الفتوة » ، وفى سنة ٦٦٢ه رحلت جماعة من عرب خفاجة « كانوا قد وردوا بكتب من جماعتهم بالعراق يخبرون فيها بانهم اغاروا على التتار حتى وصلت غاراتهم باب مدينة بغداد ، ويخبرون باحوال مدينة شيراز » ( ٧٠ ) ، فأجيبوا وأحسن اليهم ،

وفى الثالث من رجب سنة ٢٦٢ه تجددت هجرة بنى خفاجة العراقيين الى مصر ، ومعهم عدد من اكبر أمراء العراق ، فقد « قدم الوافدون من شيراز ومقدمهم الامير سيف الدين بكلك ومعهم سيف الدين اقتبار الخوارزمى جمدار الدين خوارزم شاه ، وغلمان اتابك سعد ، وهم شمس الدين سنقر جاه ورفقته ، ووصل صحبتهم مظهر الدين وشاح ابن شهرى ، والامير حسام الدين حسين بن ملاح امير العراق ، وكثير من أمراء خفاجة ، فتلقاهم السلطان بنفسه وأعطى سيف الدين بكلك أمرة طبلخاناة وأحسن الى سائرهم » (٢١) .

ونستنتج من ذلك أن عرب خفاجة العراقيين اقاموا باعداد كبيرة في مصر ، ونعموا بتقدير السلطان المملوكي ، فارتفعت مكانتهم وقاموا بدور هام للغاية ، اذ كانت طائفة منهم لاتزال بالعراق ارتبطت بالمقيمين منهم في مصر ، وعملوا في العراق على مقاومة المغول ، وكانوا على اتصال مباشر بالسلطان الظاهر بيبرس وفي خدمته الخاصة ، فعندما قدمت طائفة من جهة التتار سنة ٦٦٢ ، كتب السلطان الى امراء خفاجـــة بخدمتهم (٣٠) .

وتوالت الهجرات العراقية على مصر في عام ٦٦٢ه، ففي هذه السنة وصل السلطان بقلعة الجبل وقدم شحنة تكريت (٢٠) بجماعة ، وفي نفس العام قدم البريد من البلاد الشامية ، بان عددا من الاتراك والبغاددة قد قصدوا البلاد (٢٤) مستأمنين ، وفي عام ٥٦٤ه وصل المي مصر شخص ادعى أنه مبارك ابن الامام المستعصم وصحبته جماعة من أمراء العربان ، فلم يعرفه أحد من مماليك الخليفة المستعصم العراقيين الذين كانوا يقيمون في مصر ، فتبين كذبه ، ثم قدم بعده من دمشق شخص آخر أسود الى مصر ذكر أنه من أولاد الخلفاء .

كذلك قدم الى مصر في سنة ٥٦٤ه على بن الخليفة المستعصم (٢٦) بعد فترة طويلة قضاها في اسر التتار .

تلك كانت بعض الامثلة عن تدفق العراقيين على مصر بعد أن أقدم السلطان بيبرس على احياء الخلافة العباسية بها ، وفي هذا ما يؤكد على أن انتقال الخلافة العباسية الى مصر بعد سقوط بغداد في أيدى التتار ، كان له أكبر الاثر في توافد أبناء العراق على مختلف طبقاتهم الى الاراضى المصرية بهدف الاستقرار في هذا البلد الآمن ، فكان منهم الامراء والفقهاء والرباب الحرف والفنون .

ورابع العوامل التي ساعدت على تدفق العراقيين من مختلف الطبقات والفئات على مصر ، الازدهار الاقتصادي والعلمي في مصر في

العصر المملوكي ، وتشجيع السلاطين وأمراء المماليك لحركة الصناعة والفنون والآداب مما دعا مؤرخي هذا العصر الى اعتبار فترة حكم سلاطين المماليك من المع المراحل التاريخية التي شهدتها مصر الاسلامية في عصورها الوسطى ، ففي عهدهم علا شأن مصر السياسي والديني بين الدول الاسلامية بعد أن أصبحت مقرا للخلافة العباسية ، كما سطع نجمها ، وتالقت بين دول العالم بعد أن سيطرت على أهم طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب . وفي عهدهم ، أصبحت مصر اعظم المراكز المضارية في العالم الاسلامي ، ويشهد على ذلك روائع الفن المصرى في العصر المملوكي ، والتحف الفنية الرائعة التي تزخر بها قاعات متحف الفن المصرى الاسلامي بالقاهرة وكثير من المتاحف الدولية • وقد اعتبرت مصر من بين اعظم مراكز الصناعة في العالم الاسلامي لعدة عوامل ، منها ، توفر الخبرات والكفايات والمهارات الصناعية المصرية وهي خبرات متوارثة عبر حقب التاريخ منذ اقدم العصور الفرعونية (٧٠) ، ومنها تشجيع امراء المماليك وسلاطينهم لاساتذة الصناعات في الاقطار الاسلامية الاخرى ، خاصة صناع العراق (٧٨) بعد سقوطها في أيدى المغول مما دفعهم الى الاستقرار بمصر التي أصبحت تمثل مركز الثقل في العالم الاسلامي ، وتاكدت لها الزعامة السياسية والعسكرية في ذلك الوقت ، وقد اسهم هؤلاء الصناع الوافدين الى مصر بلا شك في تطويسر صناعاتها ، وادخلوا عليها اساليب فنية جديدة ، انصهرت في بوتقة الفنون المحلية مما ادى الى تقدم الفنون المصرية وتفوقها على سائر الفنون الاسلامية شرقا وغربا •

هذا الى جانب توفر العديد من الخامات التى تستلزمها مختلف انواع الصناعات في مصر ،كقصب السكر والقطن والكتان الى جانب استيراد المماليك بحكم تفوقهم التجارى وسيطرتهم على الطرق التجارية العالمية، للمواد غير المتوفرة لديها كالحديد والنحاس والاخشاب .

هذا ، وقد ساعد التنافس المتواصل على السلطة بين أمراء المماليك

على اصطناع مظاهر الابهة والفخامة وكل الوان الترف والبذخ في كسب الانصار والمؤيدين ، فأسرفوا في التظاهر بالعظمة ، وتنافسوا في تشييد القصور الفخمة واقتناء النادر من التحف والادوات ، ولكل هذه الاسباب برزت مصر كمركز صناعي هام مما دفع حكام العالم الاسلامي الي طلب صناعها (٧٩) ،

ومن أهم الصناعات التي ازدهرت في مصر في العصر الملوكي ، صناعة المنسيج ، وقد اشتهرت الاسكندرية بصناعة الوشى والسقلاطون والمفرج السكندرى والشائل الحريري والمصوح بالذهب ، والطرد وحش والبشاخين (^^) ، واشتهرت دبيق بالحرير ، أما القباطي فهي اقمشة سميت باسم صناعها الاقباط ، وهناك الاقمشة الصوفية الخالصة التي كانت تنسج في مدن الصعيد بمصر ، كما كانت تصنع في مصر المملوكية كسوة الكعبة (١١) • وازدهرت صناعة الورق في مصر الملوكية ، وكان الورق المصرى يأتى في المرتبة الثالثة من حيث الجودة والقطع بالنسبة للورق البغدادي الذي كان ينسب الى بغداد والورق الشامي الذي كان ينسب الى الشام (٨٠٠) ٠كما ازدهرت صناعة الدوى (المقلمات) التي ظهرت في مصر في العصر الايوبي ٠ أما الصناعات المعدنية فقد تقدمت في مصر المملوكية ومن اهمها الشمعدانات وكراسي العشاء والمباخر والمقلمات والكسوات النحاسية لبعض الابواب ، كما تقدمت صناعة التكفيت في مصر في العصر المملوكي (٨٣) ، ومن بين الصناعات التي اشتهرت بها مصر في هذا العصر ، صناعة الخزف ، والقاشاني والصناعات الزجاجية حيث برز بوضوح الزجاج المموه بالزخارف المذهبة أو المينا ، وظهرت المشكاوات الزجاجية المموهة بالمينا، ومنها أيضا الصناعات الخشبية كالمنابر والدكك والكراسي ، وتفوق المصريون في تطعيم الاخشاب بالعاج أو العظم او الابنوس ، أما فيما يتعلق بالتجارة ، فقد أصبحت القاهرة زمن المماليك ،بحكم أنها العاصمة ومقر الطبقة الحاكمة الثرية ، المركز الرئيسي للنشاط. الاقتصادى على مختلف صوره ، وأصبحت مقرا لاكبر الاسواق التجارية في العالم الاسلامي • أما مدينة مصر ( الفسطاط والعسكر وبقايا

القطائع ) فقد كانت مركزا تجاريا وصناعيا داخليا هاما لوقوع الفسطاط على النيل مباشرة فاصبح مرفأ الفسطاط القائم على النيل مقصدا لآلاف المراكب النيلية القادمة اليه من شمال مصر وجنوبها (١٤) ومن ابرز المدن الساحلية المصرية التي كان لها دور هام في تجارة مصر الداخلية والخارجية على السواء الاسكندرية ودمياط عملى البحر المتوسط والقصير (١٥) وعيذاب والطور على بحر القلزم ، وقوص وأسوان عملى النيل ،

ولقد كان لمرور التجارة الهندية عبر مصر في العصر المملوكي اثـر كبير في المكاسب الهائلة التي آلت الى مصر ، وزيادة ثرواتها ، وهـذه الثروات تفسر لنا حياة البذخ والترف (٢٦) التي كان ينعم بها اهل مصر في ذلك العصر ٠

وفى مجال الزراعة، أهتم معظم سلاطين المماليك بها، فعنوا بمقاييس النيل ، وأمروا بانشاء الجسور فى كل أنحاء البلاد ، سواء كانت سلطانية يعود نفعها على البلاد ، وتتولى صيانتها الحكومة من مال الخراج ، أو جسور بلدية ، تعود منفعتها على ناحية من النواحى ، ويتولى صيانتها الفلاحون ، وكان يزرع بمصر القمح والشعير وخاصة فى الصعيد ، وكل أنواع الخضر والفواكه والزهور ،

واذا انتقلنا للحديث عن الحياة العلمية في مصر زمن الماليك نجد ان القاهرة بدأت تحتل في العصر المملوكي ، وبالذات منذ النصف الاول من القرن السابع الهجرى ، مركز بغداد الحضارى والعلمي ، وظلت مصر تحمل مشعل الحضارة الاسلامية حتى دخول العثمانيين اليها ( ١٥١٧م ) ، والى جانب ماخلفه لنا المماليك من آثار عظيمة من أربطة ومساجد وقصور وأضرحة ومدارس ، وخانقاوات ووكالات وحمامات وبيمارستانات ، وأسبلة ، نجد علماءهم وأدباءهم يخلفون كما هائلا من المصنفات في شتى انواع العلوم والمعارف ، وظهر في مصر في العصر المملوكي اطباء وفلاسفة وعلماء في الكيمياء والهندسة والحساب ، وفقهاء في علم

الحديث وادباء متبرزون في الشعر والنثر ، ويكفى ان نشير الى البيمارستان الذي أنشأه السلطان المنصور قلاوون والذي عمل فيه ابرع الاطباء في العالم الاسلامي بأسره ، وقد امتاز العصر الملوكي بظهور علماء تخصصوا الى جانب العلوم السابقة في دراسة المعادن والاحجار الكريمة مثل بيلق القجقي ( ١٤٠٠ – ١٨٢٨ ) ( ١٢٤٢ – ١٨٢٨م ) وأبو العباس أحمد التيفاشي ( ت ١٩٩٣هـ ) ( ١٢٩٣م ) وكلاهما عاش في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) ، كما ظهر من تخصص في علم الحيوان والفلك والرياضيات (٨٠) .

ومن هذا العرض السابق يتبين لنا أن كل العوامل والظروف كانت مهيئة لانتقال العراقيين الى مصر واستقرارهم بها في القرن السابع الهجرى وقد شملت الهجرات العراقية الى مصر كل الطوائف وأصحاب المهن والتخصصات المختلفة ، فالجالية العراقية في مصر في القرن السابع الهجرى كانت تضم الامراء والقادة والصناع والفنانين والتجار والعلماء والادباء والاطباء ، ومن تخصصوا في المنطق والموسيقى .

وسنستعرض معا أثر كل طائفة على حدة على الحضارة المصرية في القرن السابع الهجرى ·

اولا \_ العراقيون واسهاماتهم في المجال الاقتصادي

#### ١ - الصناعــة:

#### ا \_ الصناعات المعدنية:

يعد القرن السابع الهجرى بداية العصر الذهبى للصناعات والفنون الاسلامية (^^ ) بمصر واهم هذه الصناعات وأكثرها شهرة صناعة التحف المعدنية في تلك الفترة الزمنية ، وهي صناعة حققت تفوقا لم تشهده مصر من قبل ، فقد واصل الصناع اتباع الاساليب الزخرفية التقليدية من حفر أو حز أو قطعأو خرط ،وانكانت قد ازدادت دقة في التنفيذ، وبالاضافة

الى ذلك يشهد هذا القرن ازدهار صناعة التكفيت بالذهب والفضة او تكفيت البرونز بالنحاس الاصفر ·

وقبل أن نتحدث عن ازدهار صناعة التكفيت في مصر في القرن السابع الهجرى ،وعلى وجه الخصوص في النصف الثانى منه ،نتيجة لهجرة عدد كبير من الصناع المتخصصين في هذا النوع من الصناعات من الموصل ، اهم مراكز هذه الصناعة في العالم الاسلامي الى حواضر مصر والشام امام الغزو المغولى ، علينا أن نعرف التكفيت أو التطعيم ما Marqueterie كذلك علينا أن نوضح الفرق بين التكفيت والترصيع Marqueterie والتصفيح .

فالتكفيت ببساطة شديدة ، اسلوب خاص فى زخرفة التحف المعدنية تحفر فيه الرسوم ثم تملا الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع اخرى من مادة اغلى قيمة ، اما فى الترصيع فان طبقة الزخرفة الجديدة تلصق على السطح كله ، لذلك يطلق على الترصيع اسم آخر وهو التلبيس ،

وهناك التصفيح ، وهو كسوة التحفة الخشبية بصفائح معدنية مثل تغطية الابواب بكسوات نحاسية ، ومن امثلة التصفيح صندوق خشبى مصفح بالنحاس المكفت بالفضة ،محفوظ في متحف الفن الاسلامى، ويزخر هذا الصندوق بالآيات القرآنية التى نقشت بالخط الكوفى المورق ( \* ) وخط الثلث ،

وهناك باب خشبى من مصراعين مصفحين بالنحاس في متحف الفن الاسلامى بالقاهرة (٩١) وقد شاع التصفيح في مصر في العصر الايوبى ، ونجح الصانع المصرى في هذا العصر في تغطية قبة الامام الشافعي الخشبية من الرصاص ٠

ومن الثابت أن مدنا اسلامية ، تمرست في فن التكفيت قبل القرن السابع الهجرى وأبرزها مدينة الموصل التي فاقت غيرها في هذا الفن ،

فقد كانت الموصل غنية بمناجم النحاس الاحمر (٩٢) الذي يتوفر قرب ديار بكر وفي منطقة الخابور ، وقد امد ذلك النحاسين في الموصل بما يحتاجون اليه من هذا المعدن ، وقد ساعد ذلك على بلوغ الموصل غايسة شهرتها في صناعة التحف المكفتة في النصف الاول من القرن السابع المهجري ، ويذكر ابن سعيد في مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية في باريس أنه عندما زار الموصلوجد فيها «صنايع جمة ولاسيما أواني النحاس المطعم الذي كان يحمل منها الى الملوك ، ، ، (٩٢) ،

ویذکر سبط ابن الجوزی روایة یصف هزیمـة بدر الدین لـولؤ أمیر الموصل علی ید الخوارزمیین فی سنجار سنة ۱۳۳۵ه / ۱۲۳۷م فیقول ان لؤلؤ فر وحده یمتطی جوادا سریعا ،فاستولی الخوارزمیون علی قلاعه وکنوزه وممتلکاته،وبیعت دواة مفضضة بخمسة دراهم،بینما کانت قیمتها الاصلیة تقدر بمائتی درهم ، کما بیع طست وابریق بعشرین درهما (30) .

ومما لاشك فيه أن مدينة الموصل تقدما كبيرا في فن تكفيت المعادن في العصر العباسي الاخير ، وبرع الصناع المواصلة في هذا الفن براعة تشهد بها الامثلة الرائعة التي وصلت الينا من هذه الصناعة ، وقد طبق الصناع المواصلة في كثير من الاحيان طريقة مغايرة في التكفيت ، للطريقة التي أوضحناها ، وهي تكفيت الارضية كلها وترك الزخارف على حالها من النحاس أو البرونز وهي عكس المطريقة السابقة ، وقد اختصت الموصل بهذه المطريقة في التكفيت ، وانفردت بها دون غيرها من المدن الاسلامية الاخرى (٥٠)، ويشهد ماوصل الينا من التحف المعدنية المكفتة من صناعة الموصل والموزعة على متاحف العالم من علب واباريق، وشماعد وطسوت ومقلمات وزهريات على تقدم الموصل في هذه الصناعة في أواخر العصر السلجوقي ، ومن أمثلة هذه التحف المعدنية الموصلية في القرن السابع الهجرى ابريق نحاس مكفت محفوظ في متحف المتروبوليتان من صناعة المصانع أحمد الدقلي ، صنع سنة ١٢٣ م ، وشكل المتروبوليتان من صناعة المانع أحمد الدقلي ، المنع سنة ١٢٣ م ، وشكل هذا الابريق (١٩) يماثل نظائره التي انتقالت من الموصل الى مصر

والشام وهناك ابريق نحاسى مكفت بالفضة مؤرخ سنة 778 محفوظ بالمتحف البريطانى من صنع شجاع بن منعة الموصلى ( $^{9}$ ) كذلك عرفنا بفضل البحوث القيمة التى قدمها الاستاذ سعيد الديوه جى ، اسماء العديد من الصناع المواصلة من الكفتيين فى القرن السابع الهجرى ، ومنهم ابراهيم الموصلى الذى كان استاذا فى فنه تعلم على يديه عدد من التلاميذ ، امثال قاسم بن على ( $^{1}$ ) الذى كان ينقش على تحفه التى يصنعها امثال قاسم بن على فلام ابراهيم الموصلى » ، واسماعيل بن ورد الموصلى الذى نقش على علية نحاسية مكفتة قام بصناعتها « نقش اسماعيل بسن ورد الموصلى تلميذ ابراهيم بن مواليا الموصلى » بتاريخ سنة 718 ( $^{1}$ ) ، وحسين بن محمد الموصلى من الصناع المواصلة الذين نزحوا الى الشام وحسين بن محمد الموصلى من الصناع المواصلة الذين نزحوا الى الشام عبسون من صناع التحف المعدنية المكفتة لبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل عبسون من صناع التحف المعدنية المكفتة لبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ( $^{1}$ ) ، وابو بكر بن الحاج جلدك الموصلى ( $^{1}$ ) ،

ولما مقطت الموصل في ايدى المغول في منتصف القرن السابع الهجرى ، هاجر الصناع المواصلة الى الشام ومصر حيث استظلوا بحماية المماليك الذين لم يترددوا في بسط هذه الحماية عليهم ، واسبغوا عليهم كل ضروب الرعاية والتشجيع ، وحاطوا هؤلاء الصناع بعنايتهم ، ولم يلبث الصناع المواصلة الوافدون ان اندمجوا مع الصناع المصريين الذيب اخذوا بأساليبهم في التكفيت وطرائقهم في الترصيع وأجادوا هذا الفن على نحو يثير الاعجاب (١٠٠٠) ، ولم تقض طريقة التكفيت على الطرق الصناعية الاخرى التي كانت شائعة في القاهرة منذ العصر الفاطمي بل سار كل من الاسلوبين جنبا الى جنب ، واصبحت صناعة التكفيت من الصناعية في القاهرة بحيث خصصت في جملة الاسواق الصناعية المواصلة ، سوق لصناعة التكفيت ، كان يعرف باسم سوق الكفتيين ، وكان المواصلة ، سوق لصناعة التكفيت ، كان يعرف باسم سوق الكفتيين ، وكان يقع في الشارع الموتد من الغورية الى الازهر (١٠٤) بحيث اصبح لايخلو بيت في القاهرة من عدة قطع نحاسية مكفتة ، ولا يخلو جهاز عروس من

دكة نحاسية مكفتة • ومن المعروف أن فن صناعة التكفيت أزدهر في مصر في القرن السابع الهجري عندما كان سلاطين بني ايوب يحكمون مصر ، اشتغل بها طائفة من المصريين وفئة من المواصلة كانوا يقومون بصناعة بعض التحف المعدنية المكفتة لسلاطين بني ايوب ويبعثون بها اليهم ٠ ومن امثلة ما انتجته مصر في النصف الثاني من العصر الايوبي من الاباريق النحاسية المكفتة بالفضة ، ابريق محفوظ في متحف المتروبوليتان بنيويورك ، عمل الفنان الموصلي عمر بن الحاج جلدك ، غلام وتلميد الاستاذ الموصلي أحمد الذكي • وقد صنع هذا الابريق سنة ٦٢٣ه (١٠٠)، وشمعدان يحتفظ به متحف الفن الاسلامي بالقاهرة صنعه الفنان الموصلي الحاج اسماعيل الموصلي ، وتولى نقشه محمد بن فتوح الموصلي سسنة ٣٦٢٩ (١٠٦) ، وابريق من النحاس الاصفر ، مكفت بالفضة يمثل اسلوب مدرسة الموصل في أوائل القرن السابع الهجرى ، الذي سيروج في مصر والشام في النصف الثاني من نفس القرن بعد سقوط الموصل في ايسدى المغول وهجرة عمالها وصناعها الى هذين البلدين ، صنع هذا الابريق الاستاذ احمد بن عمر الذكى النقاش الموصلي للملك العادل الايوبي سنة ٣٢٠هـ في الموصل (١٠٧) .

كذلك قام احمد بن عمر الذكى بصناعة طست مكفت تكفيتا غزيرا بالفضة سنة ٣٣٧ه للسلطان العادل أبى بكر الايوبى ، ويحتفظ به متحف اللوفر (١٠٨) • كما صنع نفس الفنان شمعدانا من النحاس المطعم لنفس السلطان سنة ٣٢٠ه ، وهو ضمن مجموعة في نيويورك (١٠٩) .

اما اشهر الصناع المواصلة الذين هاجروا الى مصر وعملوا بها عقب الغزو المغولى للعراق فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ، ونقلوا اسلوبهم الفنى معهم الى مصر وخلفوا نماذج عديدة من روائع التحف والمصنوعات المعدنية فنخص بالذكر منهم الفنانين الصناع الآتية اسماؤهم :

١ - ابن المعلم ، محمد بن سنقر البغدادي السنكري ، هاجر ابن

سنقر الى القاهرة بعد نكبة الموصل على ايدى التتار واقام فيها بصورة دائمة (١١٠) • ويعتقد بعض الباحثين أن اسرة ابن سنقر تخصصت فى صناعة المعادن المكفتة بعد هجرتهم الى مصر ، فقد وصل الينا اسم صانع آخر ربما كان ينتمى الى نفس الاسرة منقوشا على دواة معدنية مكفتة بالفضة مصنوعة سنة ١٨٠ه ومحفوظة فى المتحف البريطانى ، ويؤكد ذلك الافتراض أن محمد بن سنقر كان يوقع بلقب « ابن المعلم » وربما كان يشير هذا الى أن والده كان يعمل صانعا للمعادن لقن اولاده اسرار هذه الصناعة ، فقد كان شائعا فى ذلك العصر توارث افراد الاسرة الواحدة نفس الحرفة (١١١) •

وقد ارتبط اسم محمد بن سنقر البغدادى باسم السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون ، فقد وصل الينا كرسى عشاء معدنى محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، يحمل توقيع الصانع محمد بن سنقر ويرجع تاريخ صناعته الى سنة ٧٢٨ه ، والكرسى يتخذ شكلا منشوريا سداسى الاضلاع تعلوه قرصة سداسية ايضا ، يرتكز على ستة ارجل قصيرة وزوده الصانع بباب صغير في احد جوانبه ، ومن الجدير بالذكر ان الصانع سجل توقيعه في ستة مناطق صغيرة مزواة تعلو ارجل الكرسى ، ويقرا التوقيع كما يلى « عمل العبد الفقير الراجى عفو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمد بن سنقر البغدادى السنكرى وذلك في تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في أيام مولانا الملك الناصر عز نصره » (١١٢٠) ،

وقد سمى هذا الكرسى بكرسى العشاء لارتباط هذه النوعية حديثا بحمل صوانى الطعام فوقها ، ولم يقتصر استخدام الكراسى على تلك الوظيفة ، فقد استخدم الكرسى أيضا كمنضدة يحمل فوقها المصحف الشريف .

ولقد جمع ابن سنقر البغدادى فى كرسى الناصر محمد هذا ، ببن معظم العناصر الزخرفية التى عرفت فى الفن الاسلامى ، فاستخدم رسوم التوريق العربية والزخارف الهندسية النجمية الشكل ، والتى تضم مثلثات ومعينات صغيرة ، كما استخدم رسوم الكائنات الحية مثل رسوم بط طائر في قرصة الكرسي العليا مع الزخارف الكتابية الممثلة في كتابات بالخط الكوفي وخط الثلث (١١٣) ومن التحف التي وصلت الينا مسن صنع محمد بن سنقر البغدادي ، وزودها بتوقيعه صندوق مصحف خشبي مغطى بطبقة نحاسية مكفتة بالذهب والفضة محفوظ اليوم بمتحف برلين صنعه ابن سنقر وطعمه الحاج يوسف بن الغوابي ، وهذا مثال على تصفيح الخشب بطبقة نحاسية مكفتة (١١٤) .

وقد لقب ابن سنقر نفسه فى توقيعه على كرسى العشاء بالاستاذ ، والسنكرى ، وهذا يعنى أنه كان قد تخطى وقت صناعة الكرسى سنة ٧٢٨ه من الشباب حيث أنه تلقب بالاستاذ وهو لقب لم يكن يحمله الا الصانع الماهر الذى قطع شوطا طويلا فى صناعته ، أما السنكرى فيدلنا على تخصصه فى أعمال السنكرة ، التى ربما اتسع مدلولها فى ذلك العصر ليشمل مجال الصناعات المعدنية (١١٥) .

٢ - احمد بن باره الموصلى ، من المطعمين المواصلة الذين نزحوا الى مصر بعد سقوط الموصل فى ايدى التتار ، وعاشوا فى اواخر القرن السابع الهجرى واوائل القرن الثامن ، ومن التحف التى قام بصناعتها ولاتزال محفوظة فى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ، صندوق مكفت بالفضة والذهب للربعة الشريفة باسم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، كتب عليه اسمه وتاريخ صنعه تحت غطاء القفل : « من صنعة احمد بن باره الموصلى ، فى شهور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» (١١١١).

٣ - حسين بن احمد بن حسين الموصلى ، نزح الى مصر فى أواخر القرن السابع الهجرى ، وانتج تحفا جميلة لسلاطين بنى رسول باليمن حيث كان ملوك اليمن يسعون الى صناع مصر المملوكية كما سبق أن أوضحنا .

ومن التحف التي تنسب اليه صينيتان كبيرتان باسم السلطان المؤيد

داوود بن يوسف من سلاطين بنى رسول ، صنعت احداهما فى القاهرة على يديه (۱۱۷) .

2 - على بن حسين بن محمد الموصلى وهو من الصناع المواصلة الذين هاجروا الى القاهرة عقب نكبة الموصل على ايدى التتار ، ومن اهم التحف التي قام بصناعتها:

١ - طست نحاس صنعه في القاهرة سنة ١٨٤ه.

٢ - شمعدان صنع في القاهرة ٠

٣ - ابريق نحاس ، استخدم فى زخرفته الكتابة والتوريقات النباتية والرسوم الهندسية المتشابكة بالاضافة الى صور آدمية، وقد كتب على الابريق بخط النسخ : « عز لمولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنيا والدين يوسف ابن السلطان الملك المنصور عمر ، نقش على بن حسين بن محمد الموصلى بالقاهرة فى شهور سنة أربع وسبعين وستمائة » .

وكانت هذه التحفة مصنوعة لملك اليمن يوسف بن عمر بن رسول ( 119 - 1978 ) ( 1771 - 1790م ) ثانى ملوك الدولة الرسولية في اليمن ( 110 ) • وتذكر الدكتورة سعاد ماهر ان التحف المعدنية بمصر المملوكية انفردت بظاهرة اختفاء الرسوم الآدمية والمناظر التصويرية اختفاء يكاد يكون تاما ، ذلك ان المماليك لم يرغبوا بالصور التى كان ينقشها الفنانون المواصلة ، فحل محلها الخط الثلث المملوكي الجميل المرسوم على ارضية مورقة ، وقد تظهر عناصر حيوانية محورة في كثير من الاحيان وصغيرة الحجم بحيث تبدو وكانها ورقة أو زهرة أو ثمرة نباتية • كما كان الصناع كثيرا ما يكتبون على التحف اسماء السلطان والقابه ويتفننون في طريقة كتابتها (١١٩) .

وهكذا يتبين لنا أن الاساليب الموصلية والمصرية في تكفيت المعادن

قد امتزجت تماما فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ، فتبلور عن ذلك الطراز المملوكى المصرى فى صناعة التحف المعدنية ، ثم انتقل هذا الطراز المصرى الجديد الى الغرب الاوروبى عن طريق التبادل التجارى بين مصر والبلاد الاسلامية والمدن الايطالية ، فانتقل هذا الطراز الفنى المميز الى اوربا الغربية ، وتهافت صناع التحف المعدنية فى الوربا على تعلم هذه الصناعة ،خاصة صناع البندقية وجنوه وغيرهما من مدن ايطاليا فى العصور الوسطى ، ولم يتردد حكام الامارات الايطالية فى استقدام عدد من الصناع المشارقة للاستفادة من خبراتهم ، فنشات بعد ذلك مدرسة معروفة فى اوربا وفق فيها الصناع بين الصناعة العربية والذوق الاوروبى فى عصر النهضة عرفت بمدرسة البندقية الشرقية .

وسوف يظهر ذلك التاثير في التحف المعدنية الايطالية في القرون التالية ، وخير مثال على ذلك مينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة البندقية في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي ، محفوظة في متحف فيكتوريا والبرت بلندن وهذه الصينية تجمع بين التكفيت بالفضة، والترصيع بالمينا (٣٠) .

## ب \_. الخط في القرن السابع الهجرى والصناعات المرتبطة به :

قادتنا دراستنا للتحف المعدنية المكفتة في مصر في القرن السابع الهجرى الى نقطة هامة تتعلق بالخط وصنعته والصناعات المتعلقة بسه في هذا القرن ، فقد اتخذت الكتابة اداة للتزيين ، وعنصرا زخرفيا هاما هذا وقد لاحظنا من توقيع محمد بن سنقر البغدادي على كرسي العشاء المنسوب الى السلطان الناصر محمد ان صياغة التوقيع اتخذت اسلوب الترجمة مما يشير الى أنها كتبت على لسان الصانع نفسه وبخط يده خاصة وان الخط الذي كتب به التوقيع يماثل الخط الذي نفذت بسه الكتابات الاخرى على الكرسي ، وبالتالى فاننا ناخذ برأى علماء الاتسار الذين يؤكدون بأن الصانع محمد بن سنقر البغدادي كان يجيد فن الكتابة الى جانب مهارته في صناعة المعادن وتكفيتها ، وكان يستخدم النقوش الى جانب مهارته في صناعة المعادن وتكفيتها ، وكان يستخدم النقوش

الكتابية عنصرا زخرفيا رئيسيا لتجميل التحف المكفتة التى يقوم بصناعتها (١٣١) .

وهذا يعنى أن هناك دورا لعبه الصناع العراقيون في مصر في القرن السابع الهجرى فيما يتعلق بمجال الخط والكتابة والصناعات المرتبطة بهما وقبل أن نبدا في استعراض أهم الخطاطين والكتاب العراقيين في مصر في القرن السابع الهجرى ، يجدر بنا أن نوضح أن الخط في مصر في هذا القرن تأثر بمدارس عراقية من الاساس أهمها مدرسة ياقسوت المستعصمى (١٣٣) (ت سنة ١٩٨٨ ببغداد) الخطاط الشهير الذي كان يكتب على طريقة ابن البواب (١٣٣) (واسمه على بن هلال ت سنة يكتب على طريقة ابن البواب (١٣٠) (واسمه على بن هلال ت سنة القرن السادس الهجرى وكان الوزير العباسي محمد بن على بن مقلة القرن السادس الهجرى وكان الوزير العباسي محمد بن على بن مقلة الذي ولد سنة ٢٧٢ ، وتوفى سنة ٢٨٨ أول من هذب وطور حروف الطومار والجليل واستنبط منهما الخط البديع الذي عرف بخط النسخ (١٤٤) .

وتعتبر جهود ابن مقلة المشعل الذي اضاء الطريق لمن جاء بعده مثل الخطاط ابن عبد السلام ، وعلى بن هلال ( ابن البواب ) الذي اخذت عنه من بعده الكاتبة الشيخة فاطمة بنت الحسن العطار المعروفة ببنت الاقرع ( ت سنة ٤٨٠ه ) (١٢٥) ثم الكاتبة الشيخة المحدثة شهدة بنت احمد الابرى ( توفيت ببغداد سنة ٤٧٥ه ) (١٢٦) وآخرهم ياقوت بن عبد الله ( مملوك الخليفة العباسي) المستعصمي البغدادي، الذي اخذت مدرسة مصر على خطه وفنه ، فقد شهدت القاهرة في العصر الايوبي مرحلة التحول من استعمال الخط الكوفي كخط رسمي الي استعمال الخط الكوفي كخط رسمي الي استعمال الخط النسخي في تدوين المصاحف والكتابة على العمائر والتحف الصناعية والفنية المختلفة ، ويعتبر العصر المملوكي بداية من النصف الثاني من القرن السابع الهجري ، العصر الذهبي للخط النسخي لاسيما ما عرف من فروعه باسم الخط الثلث ، ومن اهم العوامل التي ساعدت مصر على قروعه باسم الخط الثلث ، ومن اهم العوامل التي ساعدت مصر على

فقد هاجر اليها والى الشام اعلام الخطاطين ، ولذلك فان مدارس الخط العربى في مصر والشام افادت كثيرامن العراقيين، وفيذلك يقول ابن خلدون في المقدمة « ثم لما انحل نظام الدولة الاسلامية ، وتناقصت ، تناقص ذلك اجمع ، ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة ، فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم الى مصر والقاهرة ، فلم تزل اسواقه بها نافعة لهذا الجهد ، وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وصفها وأشكالها متعارفة بينهم فلا يلبث المتعلم أن يحكم اشكال تلك الحروف على تلك الاوضاع ، وقد لقنها حسنا ، حذق فيها دربة وكتابا واخذها قوانين عملية فتجيء أحسن ما يكون ٠٠٠ » (١٣٧) .

ولم يقف الخطاطون المصريون بعد القرن السابع الهجرى على تقليد الخطوط التى أخدوها عن مدارس العراق ، وانما بداوا بعد هذا القرن في تطويرها وانفردوا باسلوب ذاتى بحيث تميزت منتجاتهم الفنية عن المنتجات الفنية المعاصرة لهم في كل من ايران وبغداد والمغرب العربي بما كانت تحمله من كتابات بخط الثلث المملوكي (١٣٨) .

وعاش الخط الكوفى في العصر المملوكي جنبا الى جنب مع الخط الثاث ، واشتركا معا في زخرفة الكثير من العمائر والمنتجات الصناعية المختلفة ، فكان الخطاط في كثير من الاحيان يستعملهما في زخرفة تحفة واحدة (١٢٩) او أثر معماري واحد .

امثلة لاهم وأشهر الخطاطين العراقيين في مصر في القرن السابع الهجري:

الكاتب ، المجود عماد الدين الانصارى الشافعى ، يرجع اصله الى بلاد ماوراء النهر ، ولكنه نشأ بالعراق واخذ الخط عن والده ، وكان والده من تلاميذ ياقوت .

انتقل ابن العفيف الى مصر وعاش بها فى القرن السابع الهجسرى ، وجزءا من الثامن ، وتوفى بالقاهرة فى الثمانين من عمره سنة ٧٣٦ه ،

ودفن بالقرافة ، وقد أثرت طريقة ابن العفيف في الكتابة ، المأخوذة عن ياقوت ، في أسلوب الكتابة في مصر في القرن الثامن الهجري (١٣٦) .

٢ ـ ابن الوحيد ، هو شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف المصرى الكاتب ، يرجع الى اصول شامية ، فقد ولد بدمشق سنة ١٤٧ه ، ولكنه رحل الى العراق وعاش بها ، ثم اتصل ابن الوحيد بالسلطان بيبرس الجاشنكير ، ويبدو انه عاش بمصر فترة طويلة حيث انه نسب اليها كما يذكر ابن حجر العسقلاني .

كتب ابن الوحيد لبيبرس ، ختمة في سبعة اجزاء بليقة الذهب بقلم الثلث في القطع البغدادي ، وكان الجاشنكير قد منحه قبل السلطنة جملة من الذهب استخدم ابن الوحيد جزءا منها في الكتابة واخذ الباقى ، وقلده بيبرس الجاشنكير كاتبا بديوان الانشاء بالقاهرة (١٣٣) ، ولم يكن في زمانه من يدانيه ، وكان يبيع المصحف نسخا بلا تذهيب ولا تجليد بالف، وكان بعض تلاميذه يحاكون خطه ، وكان المصحف يشترى من تلميذه باربعمائه ،

ومن نماذج خطبه عشر المصحف الشريف المحفوظ في المتحبف البريطاني ،وله مصحف بخطه محفوظ بدار الكتب المصرية ،ومن مؤلفاته:

شرح منظومة ابن البواب ، منه نسخة في خزانة بايزيد العامسة باستانبول وفي الخزانة التيمورية بالقاهرة ، وايضا له « لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف » منها نسخة بخزانة بايزيد باستنبول (١٣٣) ،

وقد أورد ابن حجر بعض أبيات من قصيدة له منها:

يقولون لى من ارغد الناس عيشة ومن بات عن سبل المخاوف نائيا

## فقلت لبیب عارف قهر الهروی وصار بحکم الله والرزق راضیا (۱۳۶)

٣ - محمد بن نجيب بن محمد الخلاطى الكاتب المجود ، ولده سنة ٢٠٠٠ه ، ذكر ابن حجر انه «تعانى فى الخط المنسوب ، ففاق وكتب لناس عليه ٠٠٠ » اقام بدمشق فترة وعمل بها امام القرية القيمرية ثم انتقل الى القاهرة وتوفى سنة ٧٢٧ه (١٣٠) .

2 - غازى بن احمد الكاتب (شهاب الدين ) بن الواسطى ، ولد بحلب سنة بضع وثلاثين وستمائة ، وعمل فى كتابة الجيش هناك ، ثم انتقل الى القاهرة وكتب بديوان الانشاء بها ، يذكر ابن حجر أنه كان يكتب خطا حسنا ، وانه ولى الى جانب الكتابة فى ديوان الانشاء نظر الدولة بديار مصر ، ويبدو أنه لم يقض باقى حياته فى مصر اذ أنتقل الى حلب مرة ثانية ليتوفى بها سنة ٧١٢ه (١٣٦) .

٥ - ضياء الدين محمد بن محمد بن محمد البغدادى الوراق المصرى، ولد بعد سنة ٦٩٠هـ، وكان يتميز بجمال خطه ،اقام بالقاهرة حتى توفى سنة ٧٤١هـ (١٣٧٠) .

٢ - عبد الكريم بن عمر الانصارى ، علم الدين العراقى ، ولد بمصر سنة ٢٢٢هـ، ،عرف بجودة خطه ومهارته فىالكتابة ،ونسخ للماوردى الحاوى مرتين ، وعمل خطيبا لجامع مصر ، كما مهر فى العلوم الشرعية كالفقه والاصول واللغة العربية ، وكذلك كان يجيد النظم والنشر ، توفى فى ٧ صفر سنة ٤٠٧هـ (١٣٨) .

۷ – عمر بن على بن ابى بكر بن محمد بن الموصلى ، ولد بميافارقين سنة ١١٤ه ، وعاش بمصر ، وتفقه ودرس وافتى وحدث ، واشتهر بخطه الجيد ونظمه الحسن ، وتوفى بالقاهرة سنة ١٩٩ه ، ودفن بسفح المقطم (١٣٩) .

٨ ـ محمد بن يوسف بن عبد الله الجزرى ، عرف بابن الحشاش، ولد سنة ١٣٠ه وتوفى سنة ١٧١١ه ، وقدم الى الديار المصرية ، وسكن قوص وقرا على الشيخ شمس الدين الاصبهانى حاكم قوص فى ذلك الوقت ثم رحل عنها الى القاهرة ، اتقن محمد بن يوسف كل الفنون ، ولكنه اهتم بالاقراء وعمل خطيبا بجامع القلعة ، ومن بعده تولى الخطبة بجامع ابن طولون ، كما درس بالمعزية بمصر وله شرح فى الفية ابن مالك ، وله ديوان خط ، وشعر (١٤٠) .

۹ عبد الرحيم بن على بن عبد الرحيم ، الاستاذ في شد البياكيم،
 البغدادى ولد سنة ٦١٤ ، وتفقه بمصر ، وكان ينسخ القرآن على النسخ ويعتمد على بياكيمه لتحريرها وتوفى سنة ٧١٩هـ (١٤١) .

1. محمد بن ابراهيم بن ساعد البخارى المعروف بابن الاكفانى وكان له حظ في الخط وسوف نتحدث عنه عند حديثنا عن الحياة العلمية لما كان له من اسهامات في الطب ، ومعرفة بالجواهر والعقاقير (١٤٣) . هذا بخلاف المخطوطتين القاهريتين المزوقتين اللتين نسختا على يد ناسخ موصلى ، وأما المخطوطة الاولى فنسخه من كتاب الحشائش أو خواص العقاقير لديسقوريدس وتحتفظ بها اليوم مكتبة متحف طوبقابو سراى باستنبول ، ونسخت على يد أبى يوسف بهنام بن موسى يوسف الموصلى الطبيب سنة ٢٦٦ه (١٤٣) ، وتتكون من ٤٢٤ ورقة قياس ،٤ سم × على ٢٤ سم ، وزين غلافها الجلدى برسوم هندسية ونباتية دقيقة ، وتشتمل على ٢١٠ تزويق لتوريقات نباتية وعشرة رسوم لحيوانات وثلاثة لطيور، بالاضافة الى منمنمة الاهداء ، وصورة المؤلف ،

اما المخطوطة الثانية التى نتبين من اثبات اسم ناسخها انه موصلى فقد نسبت الى عصر السلطان الملك الكامل محمد بن العادل ابى بكر بن ايوب • وتتسم منمنمات هذه المخطوطة بالوانها القاتمة ، اما خطها فيخضع لاسلوب النسخ الموصلى (عدد المخطوطة على السلوب النسخ الموصلى (عدد المخطوطة الموصلى المدود الموصلى المدود الموصلى (عدد الموصلى المدود الموصلى المدود الموصلى المدود الموصلى المدود الموصلى المدود الموصلى المدود المدود

- هذا وقد أدى الاقبال على الخط والكتابة الى العناية بادواتهما ، وعلى هذا النحو تفنن الصناع في صناعة هذه الادوات حتى اصبحت تلك الادوات تحفا فنية تبهر الإنظار ، ومن هذه الصناعات ، صناعات الدوايا ( المقلمات ) المعدنية والمكفتة بالذهب والفضة ، وقد ازدهرت تصناعة هذه الدوايا المعدنية في مصر في عصر الايوبيين والمماليك بداية من القرن السابع الهجرى، وسوف توالى صناعة الدوايا تطور هافى العضر الملوكي في القرون التالية • ومن أمثلة الدوايا المعدنية المصنوعة في القرن السابع الهجرى دواة من النحاس مكفتة بالذهب والفضة يزدان غطاؤها بصور بروج ، مرسومة داخل ثلاث جامات بداخل كل جامة اربعة ابراج ، وعلى عُطاء الدواة رَحْرفة فيها مصطلحات فلكية ، وقد كتب عليها اسم صانعها محمود بن سنقر وتاريخ صنعها سنة ١٨٠ه ، ولكن لم يسجل عليها اسم البلد الذي صنعت فيه • وهذا التحفة محفوظة في المتحف البريطانسي • ويرجح بعض العلماء أن يكون محمود بن سنقر هو أخو محمد ابن المعلم سنقر البغدادي المقيم بمصر كما سبق أن ذكرنا (١٤٥) ، ولدينا مثال آخر لدواة معدنية يحتفظ بها متحف الفن الاسلامي يرجع تاريخ صنعها الىي سنة ٧٦٤ه ، وهي دواة رائعة الجمال تعبر بدقة زخارفها وتقانة صنعها عن ازدهار هذا الفن في الفترة السابقة لصناعتها لانه لايمكن أن تظهر هذه التحفة بهذا الجمال والدقة في الصنعة بين يوم وليلة ، فلابد من وجود خلفية فنية سابقة حتى تظهر هذه التحفة بهذا الابداع والتميز (١٤٦) .

ومن الصناعات المرتبطة بالكتابة والخط ، الوراقة ، وقد اتسعت كلمة وراقة فاصبحت تطلق فى بغداد على من يصنع الورق او يبيعه او يقوم بالاستنساخ (١٤٧) ، فاصبح الوراق هو من يكتب المصاحف وكتب المحديث او من يبيع الورق ،

وكانت بغداد فى أواخر القرن الثانى للهجرة ، من اهم مراكز صناعة الورق من الالياف والقطن والقنب والخرق البالية ، واشتهر الورق الغراقى كما سبق أن ذكرنا، وكان سلاطين مصر المملوكية فىالقرن السابع، يعتمدون

في الرسائل الرسمية ، وكتابة المصاحف كما ذكر القلقشندي على الورق العراقي (١٤٨) .

ومن أشهر الوراقين وتجار الكتب العراقيين في مصر في أواخر القرن السابع الهجرى ،عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ذوالة الحراني ،المعروف بابن المرجل ، وكان الى جانب اشتغاله بالتجارة في الكتب والورق في مصر، يدرس بالجامع الحاكمي النحو واللغة والقراءات والبيان وتوفى بالقاهرة سنة ٤٤٧ه (١٤٩) • هذا بخلاف محمد بن محمد بن محمد البغدادي ، الخطاط ، الوراق ، المصرى الذي سبق أن تحدثنا عنه (١٥٠) .

#### ج \_ صناعة النسيج:

ازدهرت صناعة النسيج في مصر منذ اقدم العصور وذاعت شهرة مصر في هذه الصناعة قبل الفتح العربي ،اذ كانت الكعبة تكسى بالقباطي، واستمرت مصر تنتج افخم أنواع النسيج طوال العصور الاسلامية ، وبلغت قمة ازدهارها في صناعة النسيج في العصر الفاطمي ،

ويذكر المقريزى فى الخطط ، وصفالخزائسن الكسوات فى العصر الفاطمى وما فيها من شقق اسكندرانية وديباج ملون وسقلاطون وشروب وحرير دبيقى ، وطيلسانات (١٥٠١) ، ويصف ناصر خسرو علوى القصب الملون الذى كانت تصنع منه العمائم والطواقى وملابس النساء فيذكر انه كان لاينسج فى اى مكان آخر قصب يوازيه فى الجودة والجمال ،

وفى العصر الايوبى تركز اهتمام الايوبيين على الجهاد ضد قـوى الصليبيين مما ادى الى توقف دور الطراز التى زخرت بها القاهرة زمن الفاطميين (١٠٠١) عن الانتاج الوفير ، ولذلك فان صناعة النسيج في مصر في النصف الاول من القرن السابع لم تبلغ في الانتاج ماكان يتم في العصر الفاطمى ، ولكن منذ ان دخلت مصر في فلك دولة الماليك ، بدأت مصر تستعيد شهرتها في صناعة المنسوجات بفضل تشجيع سلاطين الماليك وما

كان يصطنعه امراء المماليك من مظاهر البذخ الزائد والفخامة وتنوعت الاقمشة في العصر المملوكي فمنها ماكان منسوجا من القطن أو الحرير أو الصوف أو ماكان مطرزا بخيوط حريرية تشكل العناصر الزخرفية فوق ثوب القماش مباشرة أو فوقه بعد تنجيده بطبقة من القطن المندوف توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه ، ومنها أن يثبت قماش ذو زخرفة معينة على قماش آخر بلون مغاير وعلى هذا النحو كانت مصر احدى الدول الاسلامية التي تفوقت في صناعة النسيج .

أما العراق فقد اشتهر بدوره منذ أقدم العصور التاريخية بصناعة النسيج ، وكانت الموصل ، قاعدة بلاد الجزيرة ، أهم مراكز العراق في حياكة المسوح والستور منذ القرن الثالث للهجرة ، وقد ساعدت زراعة القطن في أرض الجزيرة على أقبال أهل الموصل على غزله ونسجه وتصديره (١٥٢) وقد نشطت صناعة النسيج بصفة خاصة زمن بنى زنكى الذين نهضوا بالزراعة والصناعة والعلوم والفنون • ومن أشهر منسوجات الموصل الشاش الموصلي (١٥٤) • ولايجوز القول بأن العراقيين في مصر اثروا على صناعة النسيج بها لان مصر من البلاد الاسلامية التي تفوقت في صناعة النسيج ، وكانت لمنسوجاتها شهرة لاتقل بأي حال من الاحوال عن شهرة العراق ، ومع ذلك فان الشاش الموصلي كان من بين المنسوجات التي كانت لها سوق رائجة في مصر لجماله وروعته ، كما كان يصدر الى الشام وفارس ، ومن فارس الى بلاد الشرق المختلفة ، ومن مصر كان يحمل الى الغرب الاوروبي (١٥٥٠) • وكان للحرير الموصلي المعروف بالموصلي (موسلين) شهرة عالمية وكان يصنع من المحرير المالص الممزوج احيانا بالقطن • ويتخذ له حواشي مقصبة ويطرز بالاشرطة الكتابية بالاضافة الى رسوم توريقات وتشجيرات مختلفة ورسوم حيوانات وطيور • وكان يتم تنفيذ الزخرفة على نسيج الموسلين بخيوط من الذهب والفضة ، وقد انتشر الموسلين عن طريق التجارة الى الشام ومصر ، ومنها الى البندقية ومرسيليا كما وصل الى الهند والصن (١٥٩) .

## ٢ \_ اسهام العراقيين في الحركة التجارية بمصر في القرن السابع الهجرى:

واصلت التجارة في العراق في أواخر العصر العباسي الاخير ، أي في النصف الاول من القرن السابع الهجرى، نشاطها، فكانت اسواق العراق عامرة بالبضائع المصنوعة بالعراق أو المجلوبة من الخارج كما شاهدها ووصفها الرحالة امثال ابن جبير وابن بطوطة ، وقد وصل التجار العراقيون في رحلاتهم حتى الصين في الشرق وبلاد الروس والخزر والروم في الشمال ، والى مصر وبلاد المغرب والانداس في غرب العالم الاسلامي ، والى الخليج وجزيرة العرب في الجنوب • وكان التجار ينقلون معهم بضائع العراق ومنها المرير والشاش الموصلي ويجلبون معهم بضائع البلاد التي يصلون اليها • وكانت الحكومة العباسية تندخل احيانا في الحركة التجارية لمصلحة المستهلكين وحماية الاحتكار ، ومن أشهر المدن التجارية في العراق في اواخر العصر العباسي الاخير ، تكريت وبغداد والموصل (١٥٧) ، ومن التجار العراقيين الذين زاروا مصر في رحلاتهم التجارية محمد بن على ابن المبارك الجلاجلي ، فقد دخل مصر وخراسان وبلاد ماوراء النهر وتوفى في احدى رحلاته التجارية سنة ٦١٢ه ، وكان قد تولى وكالة أم الخليفة الناصر العباسي سنة ٥٨٢ه ثم اضيفت اليه وكالة احد أمراء البيت العباسي (١٥٨) ٠

اما في مصر فنجد ان الاسكندرية كانت طوال العصر الايوبي سوقا هاما للتجارة العالمية ، فكانت تتدفق عليها منتجات الشرق من طيب ويواقيت وعطور وتوابل ، وقد عنى الولاه الايوبيون بالاسكندرية وحرصوا على تامين التجار الوافدين مما أدى الى دخول اعداد كبيرة من التجار الفرنج اليها ، ويذكر المقريزي انه كان بالاسكندرية نحو ثلاثة آلاف تاجر من الفرنج في سلطنة الملك العادل سنة ١٠٨ه أى في أوائل القرن السابع الهجري (١٠٠) ، ويذكر الرحالة الاندلسي اليهودي بنيامين التطيلي ان التجار من جميع الشعوب الاوربية اجتمعوا بالاسكندرية ، وكان لكل بلد فندق (١٠٠) ، وكانت السفن تصل الى الاسكندرية من الفسطاط ، عبر خليج الاسكندرية حاملة الكتان والبهار والسكر ثم تعود من الاسكندرية

حاملة الاخشاب والحديد المستورد من الخارج الى مصر برسم عمارة السفن (١٩١) وكانت الدولة الايوبية منذ القرن السادس الهجرى ، وحتى النصف الاول من القرن السابع تفرض على التجار الرسوم الباهظة بعد اجراء تفتيش شامل على مايحملونه لظروف الحروب ضحد الصليبيين (١٩١) واستمر ذلك الوضع قائما في عصر الماليك (١٩١) حتى نهايته ومن اهم المدن التجارية الاخرى في مصر في القرن السابع الهجرى القاهرة والفسطاط وقوص وعيذاب ودمياط وعقب استيلاء المغول على العراق في منتصف القرن السابع الهجرى ، بدأ التجار العراقيون ينتقلون باعداد وفيرة الى مصر وغيرها من الاقطار ويعتقد ان نصيب الاسكندرية من التجار العراقيين المهاجرين الى مصر كان أكبر من غيرها من الدن ، للعوامل التي ذكرناها الان .

وفيما يلى استعراض لاهم الشخصيات والاسر التجارية العراقية في مصر ، وفي الاسكندرية :

## ١ - آل الكويك التكريتيون العراقيون بالاسكندرية:

ان اسرة التكريتى المعروفين بال الكويك الكارميين كانوا من بين من هاجر الى الاسكندرية ، واشتغلوا بتجارة التوابل فى القرن السابع الهجرى ، واثروا ثراء فاحشا ،

ومن أشهر أفراد هذه الاسرة التاجر الكارمي شمس الدين محمد بن محمود بن ابي الفتح ابن الكويك ، الذي كان مقيما بدمشق (١٦٤) ، ثم رحل منها الى الاسكندرية ، واقام بها وصار من أشهر التجار الكارمية وتوفى بها سنة ١٧١٤ه (١٦٥) ، وهو عم عبد اللطيف بن احمد ابسن محمود (١٦٦) الدي بني دارا الحديث في الاسكندرية علم فيها الحديث (١٦٠) ، وقد انجب عبد اللطيف ولدين كانا من أشهر تجار الكارم بالاسكندرية هما ابو اليمن بن عبد اللطيف ، وابو جعفر محمد بن عبد اللطيف بن الكويك (١٦٠) ، وأبو جعفر محمد بن عبد اللطيف من الركن العتبى ، والسديد بن الصواف وغيرهما ، وهاجر بالاسكندرية من الركن العتبى ، والسديد بن الصواف وغيرهما ، وهاجر

بالاسكندرية عز الدين بن جماعة وناب عنه وباشر نظر الاحباس ، كما جمع له معجما وفهرسا حافلا ، ودرس بقبة بيبرس وعاش فترة طويلة في القرن الثامن الهجرى (١٦٩) فقد توفى سنة ٧٦٩هـ ،

ومن افراد هذه الاسرة أيضا من تجار الكارم في أواخر القرن السابع الهجرى محمد بن الحسين بن محمود بن ابى الفتح بن الكويك ، ابن عم شمس الدين محمود بن محمود ،لقب بشرف الدين المصرى ، وكان على حد قول ابن حجر « من أعيان التجار الكارمية وله اسهامات في الحياة العلمية حيث ابتنى المدرسة الكبيرة بمصر ، وخصصها لتدريس الحديث واوقف عليها الاوقاف الكثيرة ، ومات وهو مجاور بمكة سنة ١٠٧ه تاركا الاموال الكثيرة التى بددها ولده تاج الدين محمد في سنة واحدة (١٠٧) ، ومن اشهر أفراد اسرة الكويك في الاسكندرية أيضا ، عبد اللطيف بن رشيد ابن محمد بن رشيد الربعى التكريتي ، وهو الذي ابتنى بها دار الحديث التكريتية لتدريس الفقه (١٧١) والحديث على المذهب الشافعي، وتقع في شارع البلقطرية بقسم الجمرك ، وتحتفظ هذه المدرسة التي وتقع في شارع البلقطرية بقسم الجمرك ، وتحتفظ هذه المدرسة التي تحولت الى زاوية في يومنا هذا باللوحة التأسيسية لها ونصها:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ، اوقف هذا المسجد المبارك ودار الحديث العبد الراجى ، رحمة ربه عبد اللطيف بن رشيد التكريتى ، لتلاوة الكتاب العزيز وقراءة الاحاديث النبوية وطلب العلم الشريف على مذهب الامام ابى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى رحمة الله عليه في شهر المحرم سنة ثمان وسبعون وستمائه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه (١٧٢) » وذكر ابن بطوطة آل الكويك باعتبارهم أكبر اعيان الاسكندرية وتجارها ، وأشار في رحلته الى أنهم تعرضوا لبعض الازمات والمشاكل عندما فرض عليهم احد الامراء واسمه طوغان ضرائب وأموال كثيرة (١٧٢) ،

٢ ـ ومن تجار الكارم التكريتيين في الاسكندرية عبد اللطيف بن رشيد بن محمد بن سديد الربعي التكريتي وكان من رؤساء الكارم بها ،

له نظم فائق ، وعرف بجودة كتابته ، توقى سنة ١٧١٤ه ، وله من العمر ست وسبعون سنة (١٧٤) ، وهكذا نرى ان تجار الكارم العراقيين ادوا دورا هاما في الحياة الاقتصادية والعلمية في الاسكندرية فاليهم يرجع الفضل في انشاء كثير من المدارس وذكر ابن شاهين الظاهرى أن تاجرا بالاسكندرية يقال له الكويك عمر بنى مدرسة مشهورة صرف عليها جملة متحصل فائدة يوم واحد فقط (١٧٥) ، وقد أخذنا بالراى الذي ينسب هذه المدرسة الى عبد اللطيف بن احمد بن محمود بن ابى الفتح بن الكويك التكريتي كما سبق أن ذكرنا (٢٧٦) ،

٣ - ومن تجار الكارم العراقيين بمصر ايضا محمد بن احمد بن عبد اللطيف الرندى التكريتى الاصل ، نزيل مصر ، وكان من اصحاب الاموال الوفيرة والكارمية المشهورين ، وقد توفى سنة ٣٢٣هـ (١٧٧) ، ومنهم أيضا احمد بن خالد الفارقى الاصل ، التاجر الكارمى الذى ترك لولده محمد أموالا طائلة ، وكان ولده محمد الذى ولد سنة ، ٣٦ه من اشهر من عنى بالقراءات ، وسمع بالقاهرة والاسكندرية ومكة والمدينة (١٧٨)،

٤ ـ ومن التجار العراقيين بالاسكندرية رضى الدين ابراهيم بـن البرهان عمر الواسطى التاجـر ، ولد بواسـط سـنة ٥٩٣ه وحـدث بالاسكندرية ومصر والقاهرة واليمن ، وكان من كبار التجار المعروفين باخراج الزكاة فكان يخرج من الزكاة فى كل سنة الف دينار ، غير ماكان يتبرع به ، وقد انفقكل ماكان يكسبه على التقرب لله ورأس المال بحاله لاينقض ، وتوفى بالاسـكندرية فى ١١ رجـب سـنة ١٦٢٤ه ودفـسن بالميناوين (١٧٩) ،

٥ ـ وممن اشتغل بالتجارة في مصر والقاهرة من أهل العراق، عبد المؤمن بن عبد الوهاب البغدادي المعروف بابن المجير التاجر الموصلي الاصل (ت سنة ٧٤٢هـ)، قدم الى مصر في أواخر القرن السابع الهجري وتقرب من الناصر محمد بن قلاوون ، وعمل عنده ، وكان مقداما جريئا

فخاف منه الناصر محمد فأبعده الى قوص حيث استقر واليا بها · وتوفى الناصر محمد ، وهو لايزال بقوص (١٨٠) ·

۲ - ومنهم محمد بن على بن ابى طالب بن سويد التكريتى (۱۸۱) التاجر الكبير الذى اشتهر بسعة ماله وجاهه ٠ وكان مقيما فى بادى الامر بالشام ثم دخل الديار المصرية وعمل فيها بالتجارة ولكنه غرم بها أموالا طائلة تقرب من مليون درهم فعاد الى الشام مرة ثانية (۱۸۲) ٠

٧ - ومنهم ايضا محمد بن على بن عبد الله بن ابى الفتح الحرانى الاصل ، القاهرى الدار ، ولد بحلب سنة ١٤٠ه ، ورحل الى القاهرة و « كان يبيع الصابون ثم صار يبيع اصنافا من المآكل (١٨٣) ، عرف عنه العفة والصلاح وملازمته لاهل الخير وحبه لسماع الحديث ، وتوفى بالقاهرة سنة ٧١٠ه .

٨ - ومن الاسر العراقية التي عملت بالتجارة في مصر اسرة عبد المنعم ابن الصيقل الحراني المصرى ، ومنهم ولده الفقيه عبد العزيز ابن الصيقل التاجر الذي عمل الي جانب التجارة بالفقه (١٨٤) ، وقد اشتهر بالروايات الغريبة والمغامرات ، ويروى ابن الفرات بعض مغامراته ، واشتغل ولده الاخر ابو الفرج عبد اللطيف ابن الصيقل الحراني التاجر مسندا للديار المصرية وولى مشيخه دار الحديث الكاملية وتوفى سنة مسندا للديار المعرية وولى مشيخه دار الحديث الكاملية وتوفى سنة

ومن تجار الكتب والوراقين في مصر عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن ابى العز تاجر الكتب بالقاهرة المتوفى في سنة
 ١٤٧ه (١٨٦) • ومحمد بن محمد بن محمد البغدادى الوراق المصرى الذي سبق ان تحدثنا عنه (١٨٨٠) •

۱۰ ـ ومن العراقيين الذين عملوا بتجارة الاحذية والنعال في القاهرة في النصف الاول من القرن السابع الهجرى أبو الحسن محمد بن الانجب بن أبى عبد الله البغدادي النعال ٠ توفي سنة ١٥٩ه ودفن بسفح المقطم (١٨٨) ٠

۱۱ ـ والقاض صدر الدین موهوب بن عمر الجزری الذی عـرف فیما بعد بالمصری الشافعی لطول اقامته بمصر ، ولد بالجزیرة مـن ارض العراق سنة ۵۹۰ه ، وعمل الی جانب القضاء بالتجارة (۱۸۹) ، وکسب من وراء ذلك اموالا كثیرة ،

۱۲ ـ وابو الحسن على بن ابى الفضل بن النجار البغدادى ، البزاز الذى زار مصر وعمل تاجرا بها ، ولكنه عاد الى بلده بغداد حيث توفى سنة ۲۱۱ه (۱۹۰) .

## ثانيا \_ اسهامات العراقيين في مصر في الحياة العلمية

( )

## العلوم الدينية والتصوف

### ا \_ الفقه والحديث وعلوم القرآن:

من اشهر العلماء العراقيين الذين عاشوا في مصر في العصر الايوبي منذ أواخر القرن السادس الهجرى ، وأوائل القرن السابع الهجرى ، الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد الله الجلولي المقرى ، المضرير ، عاش بالقاهرة ، وقرأ القرآن الكريم بالقراءات ، كما اشتغل بالتفسير (١٩١) ، وتوفى سنة ٦١١ه ، وقد توفى في نفس العام الشيخ البغدادي أبو عبد الله محمد ابن سليمان ، الذي حدث بمصر (١٩٢) .

ومنهم ابو محمد عبد الحكم بن ابو اسحق ابراهيم بن منصور الشيرازي الاصل العراقي النشأة المتوفى سنة ١٦٣ه ، وفد الى مصر في النصف الثاني من القرن السادس الهجري ، وتولى ابو محمد الخطابة يجامع مصر بعد وفاة والده في سنة ٢٩٥ه ، وكان ينشىء لكل جمعة خطبة ، وكان والده يسمى في مصر بالعراقي ، وبالمصرى في العراق وتوفى أبو محمد عبد الحكم في شعبان من سنة ٦١٣ه بمصر ودفي بسفح المقطم (١٩٣) . ومن فقهاء العراق الذين عاشوا في مصر في مستهل القرن السابع الهجرى ، ابو العباس احمد بن عبد السيد بن شعبان الاربلي ، وكان ينتسب الى اكبر بيوتات اربل ، وعمل حاجبا عند ملكها المعظم مظفر الدين بن زين • ثم انتقل الى الشام ومنها الى مصر ، وهناك عمل في خدمة السلطان الملك الكامل وعظمت منزلته عنده ، فجعله اميرا، وكان متخصصا في الفقه للامام الغزالي ثم تغير عليه الملك الكامل واعتقله في سنة ٦١٨ه وهو بالمنصورة ، فلما أنشده أبو العباس يعض أبيات شعرية امر بالافراج عنه ٠ ولعب ابو العباس احمد دورا سياسيا هاما في مستهل القرن السابع الهجري عندما اختير رسولا بين الملك الكامل واخيه الفائز لاصلاح الخلاف بينهما • كذلك أرسله الملك الكامل رسولا من قبله الى فريدريك الثانى صاحب صقلية عند وصوله الى ساحل الشام سنة ٢٦٦ه. (١٩٤) .

ومن ائمة الفقه وعلوم القراءات العراقيين في مصر ، عبد الكريم ابن غازى بن احمد الواسطى الملقب بابن الاعلاقى ، وكان فقيها ومقرئا قدم الى مصر واقرأ فيها ، وتوفى بالقاهرة في منتصف رجب سنة ١٤٠ه (١٩٠) ،

ومن اشهر الفقهاء العراقيين الذين عاصروا بداية دولة المماليك محمد بن عبد الرحمن بن على من نسل الحسين بن على بن ابى طالب ، الكوفى الاصل ، المصرى المولد ، ولد بالقاهرة سنة ٣٧٦ه وتخصص في القراءات وعلم الاصول ، وتوفى بالقاهرة سنة ٣٦٦٦ ، ودفن بسفح المقطم (١٩٦) .

وعبد اللطيف بن الصقيل التاجر الحرائى الذى تحدثنا فيما سبق من اسرته واشتغال الكثير منهم فى مجال التجارة وكذلك فى مجال العلوم الدينية ، وكان حنبلى المذهب وعمل مسندا للديار المصرية ، كما ولى مشيخة دار الحديث الكاملية (١٩٧) ، وتوفى سنة ٦٧٢ه .

ومروان بن عبد الله الفارقى ، الملقب ببدر الدين ، وكان شيخا فاضلا وكان والده زين الدين الفارقى من كبار شيوخ مصر فى الفقه ، وتوفى مروان الاب بالقاهرة فى شوال من سنة ١٩٧٤ه (١٩٨) .

ومحمد بن على بن الحسين الخلاطى المصرى ، أحد الفقهاء العراقيين على المذهب الشافعى ، تولى الاعادة بالمدرسة المسرورية داخل القاهرة بالقرب من البندقيين ، وشرح الوجيز في عدة مجلدات ، وتوفى بالقاهرة سنة ٦٧٥ه (١٩٩) .

والى الامير آفسنقر الفارقانى تنسب المدرسة الفارقانية التى افتتحها آفسنقر فى جمادى الاولى سنة ٢٧٦ه، وكان آنذاك نائبا للسلطنة ، وسنتحدث عنه فيما بعد فى القسم الخاص بالادارة وشئون الحكم ، وكان لمدخل هذه المدرسة يطل على شارع يقع فى سويقه حارة الوزيرية من القاهرة ، وكانت مخصصة للمذهبين الشافعى والحنفى ، وما تزال المدرسة قائمة حتى اليوم بشارع درب سعادة على رأس السكة النبوية بقسم الدرب الاحمر بالقاهرة ، وتعرف الآن باسم جامع محمد اغا او جامع الحبشلى لان محمد اغا كان يتاجر فى بنات الحبش (٢٠٠٠) ،

ومن الجدير بالذكر أن معظم العراقيين الذين وفدوا الى مصر في الفترة موضوع الدراسة واستقروا بها اقبلوا على انشاء المدارس والمؤسسات الدينية •

وقد تحدثنا من قبل عن دار الحديث التكريتية بالاسكندرية التى انشأها آل الكويك ، كما أنشأ القاضى بدر الدين يوسف السنجارى العراقى الاصل الذى تولى منصب قاضى القضاة فى مصر هو وأخوه برهان الدين ( كما سنذكر فيما بعد ) مدرسة بالقرب من القرافة الصغرى ، وفيها دفن سنة ٣٧٣هـ ( ٢٠١ ) ، وستتوالى الامثلة على الصفحات التالية ،

ومن الفقهاء العراقيين الذين عاشوا بمصر الشيخ علم الدين بن بنت اسحق العراقى الذى تصدر للتدريس فى مدرسة الامام الحسين رضى الله عنه فى شعبان من سنة ٦٨٠هـ (٢٠٣) .

والشيخ عز الدين المارديني الحنفي (ت سنة ٦٨٣ه) الذي تولى التدريس بالمدرسة الصالحية الواقعة في شارع بين القصرين بالقاهرة (٢٠٣) والشيخ أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني ، وقد تحدثنا عنه وعن والده وأخوه عند استعراضنا للتجارة بالاسكندرية ، وتوفى في ٦٨٦ه ، ودفن بالقرافة الصغرى ، وقد تتلمذ على يدى أبى العز الحراني الكثيرون ،

وممن روى عنه الحافظ علم الدين البرزالي (٢٠٤) ، ومحمد بسن محمد بن سنقر العادلي ، ومحمد بن محمد بن الخطيب المصرى ، والمحدث شمس الدين المصرى ومحمد بن محمد بن احمد بن سيد الناس اليعمرى ، وأخواه أبو سعيد وأبو القاسم كما سمع عليه شرف الدين بن حنا الفقيه الشافعي ، وفخر الدين محمد الزهرى (٢٠٠) ، ومنهم الفقيه العراقي شهاب الدين عبد الرحيم بن يوسف الموصلي نزيل القياهزة ومسندها (٢٠٠) المتوفى سنة ١٨٧ه ، ومن العراقيين الذين تصدروا اللقراء في جامع الظاهر بالحسينية في أواخر القرن السابع الهجرى موسى بن على بن موسى الزرزاري الاربلي ، ولد باربل سنة ١٥٦ه وقيل سنة ١٥٥ه ونزل بمصر وسمع بالقاهرة (٢٠٠) ،

وشيخ الفقهاء ، الشيخ نجم الدين ابو عبد الله احمد الحراني الحنبلي ، المتوفى بالقاهرة في سنة ١٩٥ه ، وكان قد روى عن فخر الدين ابن تيمية (٢٠٨) ، وكان أبوه من فقهاء حران ، ودرس هو الفقه والاحول والخلافة ، وصنف الرواية الكبيرة في الفقه ، والصغيرة وحشاهما بالرواية الغريبة التي لاتكاد توجد في الكتب لكثرة اطلاعه (٢٠٩) ،

والفقيه الواسطى ابن الاعلاقى أبو العباس احمد بن عبد الكريم المتوفى ١٩٦٦ه. ، وكان قد تتلمذ على أبيه عبد الكريم ابن الاعلاقى الذى سبق أن تحدثنا عنه ، وعمل أبو العباس أحمد أماما لاحد مساجد مصر وتلقب بالمصرى لطول مقامه بها (٢١٠) .

والفقيه عبد الرحمن بن احمد الواسطى الاصل ، المصرى المولد والوفاة (ت٦٩٧ه) وكان قد تصدر للاقراء باماكن مختلفة كما تولى مشيخة الحديث بالشيخونية (٢١١٠) .

ومن المحدثين العراقيين بالقاهرة في أواخر القرن السابع الهجرى سنجر بن عبد الله بن يوسف الموصلي (٢١٣) ، والفقيه محمد بن أبسى القاسم بن تيمية الحراني ، نزيل مصر المتوفى سنة ٧٠١ه عقب وفساة ولده عبد الرحمن ، فقد شق عليه وتألم لفقده (٢١٣) .

ومن العراقيين الذين عملوا بالخطابة في المساجد محمد بن يوسف بن ابى بكر الجزرى المعروف بابن العوام المحوجب وقرا بالقراءات السبع وتفقه على مذهب الامام الشافعى ودرس بالمغرية وبالمنكوتمرية وولى العقود وتوفى في رجب سنة ١٧١١ ، فتولى المعزية من بعده الفقيه العراقي شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى شريكه في اسمه واسم ابيه ولقبه وبلده وكان شمس الدين هذا خطيب الجامع الطولونى والمالقراءات والاصول وقد اختلط الشيخان على كثير من الناس حتى اعتبروهما شخصا واحدا (٢١٤) .

وتنسب الى العراق أيضا سيدات فقيهات نزيلات مصر منهن الشيخة العالمة الفقيهة الزاهدة فاطمة بنت عباس البغدادية ، سيدة نساء زمانها ، وكانت تلقب بأم زينب ، كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فانصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر ، وتوفيت بمصر فى ذى الحجة سنة ٤٧١٤ عن نيف وثمانين عاما (٢١٠) ، وكانت قد تلقت دراستها الفقهية فى بيت المقدس ،

والفقيه محمد حياك الله الموصلى الذي توفى سنة ٧١٤ه بزاويته الخاصة في سويقه كوم الريس بمصر ، ودفن بالقرافة (٢١٦) .

والفقيه محمد بن محمود الموصلي المعمر الذي عاش ١٦٠ سنة (٢١٧) ٠

والفقيه البغدادى عبد الله بن ابراهيم بن سالم المتوفى سنة ٧١٥هـ وكان متميزا في علم الحديث (٢١٨) ، والامام ابو الفتح نصر بن سليمان المنبجى ، المتوفى سنة ٧١٩ بزاويته في الحسينية عن بضع وثمانين سنة (٢١٩) .

والفقيه العراقى محمد بن مقلد التكريتي القرافى المتوفى سنة ١٨٥٨ وكان قد سمع وتتلمذ على يد العز الحرانى ، حدث وكان مقيما بالقرافة (٣٠٠) ٠

والفقيه البغدادى عبد العزيز بن عبد القادر الربعى ، ولد ببغداد سنة ٦٦٢ه ، وانتقل الى مصر حيث استوطنها وتقلد مشيخة سعيد السعداء (٢٢١) ، وتوفى بالقاهرة سنة ٧٤٨ه .

كان ذلك عرضا لاهم الفقهاء والمحدثين العراقيين في مصر في القرن السابع الهجرى .

#### ب ـ التصـوف:

ازداد الى الزهد والتصوف في العراق في أواخر القرن السادس الهجرى وأوائل القرن السابع • ولم يكن الميل الى الزهد ظاهرة وليدة هذا العصر ، وانما هي ظاهرة موروثة عن عصور سابقة ، ولكن الجديد في الامر شيوع الزهد بين فئات المجتمع المختلفة ، ويرجع ذلك لعدة عوامل ، منها تشجيع الدولة العباسية للزهاد والوعاظ ولشيوخ التصوف أن يقوموا بوعظهم تحت اشرافها ، وذلك بهدف السيطرة على حركات العيارين والشطار (٢٢٢) . ومنها القلق السياسي والخوف الذي عاني منه المشرق الاسلامي بعد ضعف الدول الاسلامية ، وظهور الصليبيين على المسرح السياسي في قلب العالم الاسلامي، وبداية تهديد المغول للشرق الاسلامي منذ أوائل القرن السابع الهجري • وكما ذكرنا من قبل لم يكن ظهور التصوف جديدا ، ولكنه تطور في هذه المرحلة التاريخية تطورا كبيرا ، ولم يقتصر ذلك على العراق بل شمل العالم الاسلامي كله وخاصة في مصر والشام والمغرب ، وشملت هذه الموجة طبقات الناس على اختلاف مستوياتهم ، فكثر الوعاظ والصوفية (٢٣٠٠) . وكان بعضهم يطوف بالاسواق للامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، واتخذ البعض الآخر المقابر أو المساجد والقرى مكانا لوعظه • وكان الصوفية يطوفون في البلاد الاسلامية اذ أن الطواف عندهم ركن من اركان العبادة ، ومن أشهر شيوخ الصوفية العراقيين الذين زاروا مصر في طوافهم في النصف الاول من القرن السابع الهجرى ، قبل سقوط بغداد الشيخ ضياء الدين ابو احمد عبد الوهاب بن الامين البغدادي الصوفى الشافعي وقد حدث بجميع

مرویاته فقصده طلاب التصوف من اقاصی البلاد وادانیها، وقد حدث بمصر والشام والحجاز وتوفی سنة 7.7ه (77) و من اقطاب الصوفیة فی العراق فی اواخر القرن السادس الهجری الشیخ احمد الرفاعی (ت 77) و فی اوائل القرن والشیخ عبد القادر الجیلانی (ت 77) و وفی اوائل القرن السابع یظهر الشیخ عمر بن محمد السهروردی الذی یرجع نسبه الی ابی بکر الصدیق ، وتوفی ببغداد سنة 77ه (77) وقد تتلمذ علی ایدی السهروردی العدید من الصوفیة ، منهم من عاش بمصر ودرس بها ، وعظ. ابناءها مما ساعد علی دفع حرکة الصوفیة فی مصر قدما الدی الامام ،

ومن أشهر تلاميذ السهروردى في مصر في القرن السابع الهجرى الشيخ الشاطبي (٢٢٨) محمد بن محمد بن ابراهيم الانصاري ، وكان قد سمع بالمغرب ثم رحل الى المشرق فقرا في بغداد على علمائها ومنهم الشيخ السهروردي ، وانتقل بعد ذلك الى الشام وعمل بحلب ثم قدم مصر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة وظل يتولاها حتى وفاته سنة ٢٢٢ه ،

ومنهم الشيخ تاج الدين التبريزي على بن عبد الله الاردبيلي المولد، الذي رحل الى القاهرة، وشغل الناس هناك بالعلم على اصنافه من فقهونحو وتفسير ومنطق وحساب وهندسة وجبر ومقابلة ، ودرس بالمدرسة المسامية طرنطاي ، واخذ يلقن الناس المتصوف على طريقة السهروردي العراقي ، ثم عاد الى بغداد وبها توفي سنة ١٨٢ه (٢٣٩) .

ومنهم ابن القسطلانى محمد بن أحمد التوزرى الاصل المصرى المولد، الشافعى، سمع من الشيخ السهروردى كتاب عوارف المعارف، وليس منه خرقة التصوف ثم رحل الى مصر، فتولى دار الحديث الكاملية، وتوفى بالقاهرة سنة ٦٨٦ه بعد أن أفتى وصنف تصانيف مفيدة في الحديث والزهد (٣٠٠) والتصوف، ومن تلاميذ المسهروردى أيضا الابرقوهى أحمد

بن اسحاق ، المصرى الدار ، الذى اصبح له بالقاهرة اتباع ومريدون ، وكان يجلس بينهم للذكر ويعرفهم بالشيخ السهروردى ، وتوفى الابرقوهى بمكة سنة ٧٠١ه. (٣١) .

ويتضح من ذلك أن طريقة السهروردى انتشرت بصورة كبيرة فى مصر وبدأ تلاميذه يؤسسون المدارس والربط الخاصة بهم لنشر هذه الطريقة .

وكانت الاسكندرية قد بلغت قمة ازدهارها العمراني والعلمي في القرن السابع الهجرى وفيها ازدهرت حركة التصوف ، وكانت قبلة علماء المسلمين في المشرق والمغرب ، ومن أشهر الفقهاء الصوفية المغاربة في الاسكندرية الشيخ أبو الحسن الشاذلي الذي رحل اليها سنة ٢٤٢ه ، وكان يرافقه في رحلته هذه تلميذه وخليفته من بعده الشيخ أبو العباس أحمد ابن عمر المرسي ، وقد دخلا الاسكندرية في عصر الملك الكامل محمد ، وسيحمل ابو العباس المرسي رسالة استاذه الشاذلي حتى وفاته بالاسكندرية سنة ٢٨٦ه. (٣٣) .

وربما يكون ازدهار الحركة الصوفية والعلمية بالاسكندرية الى جانب ظهورها كمركز تجارى من الطراز الاول سببا من الاسباب التى جعلها مركز جذب للعراقيين ، فالجالية العراقية بالاسكندرية كانت كبيرة العدد ، تشمل طوائف وفئات مختلفة من علماء وتجار وصناع وصوفية (٣٣٣) .

## ومن أشهر الصوفية العراقيين بمصر في القرن السابع الهجرى:

۱ - الشيخ الصالح أبو الحسن على بن أبى بكر الصوفى ، الذى تعلم ببغداد على يد الشيخ السهروردى وتفقه بالمدرسة النظامية ، وكان أميا لايحسن الكتابة ثم رحل الى مصر وعاش فترة بالاسكندرية ، وعاد فى أواخر حياته الى بغداد حيث توفى سنة ٢٠٩هـ (٣٢٤) .

۲ ـ. الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أبى المعالى عبد الله بن موهوب البغدادى المعروف بابن البناء ٠ وكان قد حدّث ببغداد ومكمة ودمشق ، ونزل بمصر في سنة ٢٠٧ه واقام بالخانقاه السعيدية بالقاهرة ٠ وتوفى في سنة ٢١٢ه (٢٣٠) ٠

" - الشيخ العارف بالله محمد بن أبى العشائر القرشى الباذبينى الواسطى ، وقد ولد فى باذبين بالقرب من واسط على ضفاف نهر دجلة سنة ٧٧٥ه ثم قدم الى مصر وانشأ بها زاوية خاصة له عند باب القنطرة وكانت له « كرامات خارقة ومناقب حسنة » على حد قول ابن اياس وكانت وفاته يوم الاحد التاسع من شوال سنة ١٤٤٤ه ، ودفن بالقرافة الصغرى (٢٣٦) ،

٤ ـ. على بن عثمان بن على بن سليمان الاربلى الصوفى ، ولـد باربل بالعراق سنة ٢٠٢ه وقيل في سنة ٣٠٣ه ، وقدم الى مصر واقام بمدينة الفيوم ، وظل مقيما بها حتى توفاه الله في العشر الآخر من جمادى الاولى سنة ٢٠٣ه .

وكان من أعيان الشعراء ، وعمل جنديا في بداية حياته ثم ترك الجندية وتزهد وصار أحد مشايخ الصوفية المشار اليهم •

وقد اورد كل من اليونيني والصقاعي بعض ابيات من اشعاره ، غير ان الصقاعي ذكر اسمه على أنه أمين الدين أبو الحسن احمد الصوفي الاربلي السليماني (٣٣٧) .

٥ ـ الشيخ شهاب الدين ابو على منصور بن الشيخ ابى الفتوح نصر بن ابى الفضل الواسطى وفد الشيخ الواسطى الى مصر فى مستهل القرن السابع الهجرى واستوطن الاسكندرية ، وبشر بها على الطريقة الرفاعية التى تأثر بها باعتبار أن الشيخ احمد الرفاعى كان من واسط بالعراق ، وكانت الطريقة الرفاعية قد انتشرت فى مصر والاسكندرية

منذ أواخر القرن السادس الهجرى ، جنبا الى جنب مع الطريقة البرهامية المنسوبة الى الشيخ ابراهيم الدسوقى (ت ١٧١ه) والطريقة الاحمدية المنسوبة الى السيد احمد البدوى (ت ١٧٥ه) والطريقة الشاذلية المنسوبة الى الشيخ ابى الحسن الشاذلي (٢٢٨) ، وقد انشا الشيخ منصور الواسطى رباطا له ولمريديه بالاسكندرية ، نسب اليه وعرف برباط الواسطى ليجمع فيه الاتقياء والصالحين ، وكان هذا الرباط يقع شرقى مسجد أبى العباس المرسى وبازائه لوحة رخامية نطالع فيها النص التالى:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على النبى ، كال نفس ذائقة الموت ، وانما توفون الجوركم يوم القيامه الآية توفى الشيخ السعيد الامين المفضل الطكين شهاب الدين أبو على منصور بن الشيخ السعيد الامين أبو الفتوح نصر بن الشيخ أبى الفضل الواسطى ، القاضى العدل ، ليلة الجمعة رابع شهر شعبان الشريف سنة ٢٧٢هـ رحمه الله تعالى ونور ضريحه » ،

وهذا الرباط لايعدو اليوم أن يكون زاوية صغيرة تقوم في جهتها القبلية قبة صغيرة يتوسطها قبران ، الشرقى منهما هو قبر منشىء الرباط وبازائه اللوحة الرخامية سالفة الذكر (١٣٩٩) .

٦ محمد بن على بن الحسين ابو الفضل الشافعى المنعبوت بالنجيب الخلاطى ، وكان من تلاميذ الشيخ العراقى السهروردى ، فقد سمع عليه ، ثم رحل الى القاهرة حيث عمل خطيبا بجامع القاسم ، كما ولى الاعادة بالمدرسة المسرورية بها ، وتوفى سنة ٦٧٥هـ (٢٤٠) .

٧ - تقى الدين ابو اسحق ابراهيم بن معضاد بن شداد الجعبرى ، الزاهد ، واسرته ، أصله من قلعة جعبر ، ولكنه عاش بمصر وسكن القاهرة وفيها توفى يوم السبت ٢٤ محرم من سنة ١٨٧ه في الثمانين من عمره ، ودفن في تربته الخاصة بالحسينية خارج باب النصر ، وكان الناس يقصدونها للزيارة (٢٤١) .

وكان قد ابتنى لنفسه ولمريديه مسجدا بمصر ، كان يلزمه (٢٤٢) ليعظ الناس به فاجتمع به عنده خلق كثير انتفعوا بكلامه الذى كان له صدى فى نفوسهم لصدقه وأخلاصه ، وقد اندثر مسجده ، ولكن قبره مايزال باقيا حتى يومنا هذا ،وهو ظاهر يزار وعليه مقصورة من الخشب داخل قاعة بصحراء ابى قلادة بجبانة باب النصر ، ويتوصل اليه من شارع نجم الدين تجاه حوش الحاج الدسوقى من الجهة الغربية قرب المساكن (٢٤٢) .

وكانت له بالاضافة الى تصوفه وزهده اسهامات فى (٢٤٤) الطب والشعر ومن أشعاره:

عشقوا الجمال مجردا بمجرد الروح الزكية ، عشق من زكاها

متجردين عن الطبياع ولؤمها متجردين عن الطبين عفافها وتقاما

وخلفه فى الوعظ والزهد ، ولده ناصر الدين محمد ، ولد محمد ابنه سنة ١٥٠هـ بقلعة جعبر ، وتوفى فى ٢٤ محرم سنة ٧٣٧هـ ، ودفن عند والده خارج باب النصر (٢٤٠) ،

۸ ـ محمد بن محمود بن حسن الموصلي الزاهد الصالح الذي توفي بمصر (۲٤٦) سنة ۷۱٤ه ٠

٩ ـ عز الدین ابو اسحاق ابراهیم بن احمد العلوی الحسینی العراقی ، الاسکندری الشافعی ، کان زاهدا متقللا من الدنیا ، سمع الکثیر وحفظ الوجیز ، ولد سنة ۱۲۲۸ه ، وتوفی یوم الجمعة خامس محرم سنة ۲۲۷ه (۲۴۲) ، ودفن بالاسکندریة ،

#### $(\Upsilon)$

## الادب والشعر والعلوم اللغوية

نلاحظ أن كثيرا من العراقيين الذين نزلوا مصر واستقروا بها في القرن السابع الهجرى ، وعملوا بالادب والشعر والنحو كانوا من الفقهاء أو من العلماء الذين تخصصوا الى جانب تلك العلوم اللغوية في مواد ودراسات أخرى ، ومن الفقهاء الذين اشتهروا كذلك بدراسة الشعر والادب:

ابو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف الهوارى الجلولى ، وكنا قد تحدثنا عنه باعتباره فقيها قارئاً تخصص فى قراءة القرآن الكريم ولكنه الى جانب الفقه والقراءات اشتغل بالادب والتفسير ، وتوفى سنة ١٢٨هـ كما سبق أن ذكرنا (٢٤٨) .

٢ - الفقيه الخطيب أبو محمد عبد المحكم بن أبى اسحق ابراهيم العراقى الشافعى ، وقد ذكرنا أنه عمل خطيبا واماما بجامع مصر، وكان ينشىء لكل جمعة خطبة ، وقد ورث هذه المهنة عن والده ، ولكنه اشتهر أيضا بنبوغه في الادب ، والشعر الجيد ، وتوفى في سنه ٦١٣هـ (٢٤٩) .

٣ ـ الفقيه المحدث السيد أبو الطاهر عبد الله بن جعفر بن هبة الله من نسل على بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب ، الذى اشتهر الى جانب تخصصه فى الفقه والحديث باجادته للشعر وحفظه للكثير منه ، كما كان عارفا بالادب ، وقد خالط بمصر رؤساءها ، وكان مولده بالكوفة فى سنة ٣٦٣هـ (٢٥٠) ،

٤ - الموفق عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادى ، ولد ببغداد سنة ٥٥٧ه وعاش بمصر واقام بها ، ولكنه عاد فى أواخر حياته الى بغداد وتوفى بها سنة (٢٥١ه ، وقد تخصص الى جانب أصول الدين والحديث فى النحو واللغة ، وصنف تصانيف كثيرة منها شرح المقامات ،

٥ - الفقيه القاضى صدر الدين موهوب بن عمر الجزرى ، المصرى الشافعى ، وكنا قد ذكرنا من قبل أنه عمل بالتجارة بالاضافة الى منصبة في القضاء ، والى جانب كل ذلك كان عالما في الاصول والنحو ، ولحد في الجزيرة من أرض العراق سنة ٥٩٠هـ (٢٥٠٠) ، وتوفى سنة ١٦٥هـ ، وقد أورد ابن العماد الحنبلى في الترجمة التي افردها لحه نوادر وطرائف مربها في حياته (٢٥٠٠) .

7 - على بن عدلان بن حماد بن على الموصلى ، النحوى ، المترجم وقد ذكر اليونينى أنه « كان عالما فاضلا أديبا مفتنا شاعرا » ولد بالموصل فى ٢٥ جمادى الاول سنة ٥٨٣ه ، وتوفى بالقاهرة يوم الجمعة ٩ شوال سنة ٢٦٦ه ودفن بسفح المقطم ، وله أبيات من الشعر أوردها اليونينى فى ذيل مرآة الزمان (٢٥٤) .

٧ ــ الادیب أمین الدین علی بن عثمان بن علی السلیمانی الاربلی، وقد ذکرناه صوفیا ترك الجندیة وتزهد ، وكان بالاضافة الی تصوف ه ادیبا شاعرا ، ومن اشعاره:

هدية عبد مخلص في ولائده لها شاهد منها على عدم المال

ولیست علی قدری ولا قدر مالکی ولکنها جاءت علی قدر الحال (۲۰۵)

۸ ــ الكمال طه بن ابراهيم بن ابي الاربلي ، ولــد باربــل سنة
 ۵۹۲ه. ، ورحل الى القاهرة شابا وعاش بها وانتفع به خلق كثير ، وتوفى
 بها في جمادى الاول من سنة ۲۷۷ه ، ودفن خارج بابي زويلة ،

وكان متخصصا في النظم ويجيد في الدوبيت ، وقد انشد الملك الصالح وتحدث في احكام النجوم والعمل بها ومن اشعاره:

## دع النجوم لطرقى يعيش بها وبالعزيمة فانهض ايها الملك

واصحـاب النبى نهـوا عن النجوم وقد ابصرت ماملكوا (٢٥٦)

9 ـ الشاعر الامير بيبرس الفارقانى الذى كان احد امراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وكان شاعرا مجيدا ، يزن الشعر وينظم منه مالا تمجه الاسماع ، رغم انه كان اميا لا يقرا ولايكتب ، وقد ابتنى هذا الامير العراقى الشاعر ، حماما له تجاه مدرسة الامير علاء الدين ايدكين البندقدارى ، وله قصيدة أوردها ابن اياس عند انتصار الناصر محمد سنة ٧٠٢ه على المغول في موقعة مرج الصفر (٢٥٧) ،

10 ــ الامير الكبير الاديب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابى سعد الآمدى ثم المصرى الحنبلى ، ولد بمصر فى ١٢ محرم سنة ٦٣٣هـ وكان والده الصاحب شرف الدين ، من علماء آمــد الفضلاء وله نظم ونثر ٠

اما ولده شمس الدين محمد ، فقد حبسه المنصور قلاوون ست سنوات ، حتى تولى ابنه الاشرف خليل السلطنة ، فأخرجه من سجنه وأنعم عليه وولاه نيابة دار العدل ويذكر ابن العماد أنه كان «عالما فاضلا، اديبا متفننا ذا معرفة بالحديث والتاريخ والسير والنحو واللغة ، حسن الخط والنظم ٠٠٠ » وتوفى بمصر في جمادى الآخرة سنه ٤٠٧ه ، وترجع سبب وفاته الى أنه سقط من فرس فكسرت اعضاؤه (٢٥٨) .

۱۱ ــ الفقيه عبد الكريم بن عمر الانصارى العراقى الشافعى ، ولد بمصر سنة ۲۲۲ه و ووفى فى السابع من صفر سنة ۷۰۵ه ، وقد بلغ الثمانين (۲۲۹)، وكان الى جانب اشتغاله بالفقه اديبا نبغ فى الشعر والنثر،

۱۲ ـ شمس الدین محمـد بن دانیـال الموصلی ، الـذی اشتهر بالظرف والادب ، ومن اشعاره قصیده فی یوم النیروز بمصر منها قوله :

اقول لصاحبى فى يـوم لهـو \* اذاه كـاد أن يسرى الينـا وفى جيراننا صفح وثيـق \* حوالينا الصدود ولا علينا

وقد عمل شمس الدين محمد بالطب الى جانب الشعر · وتوفى بالقاهرة سنة ٧١٠هـ (٢٦٠) ·

۱۳ ــ الشاعر النحوى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الجزرى ثم المصرى ، وكان عالما بالنحو والبيان ، وعمل بقوص ، ثم انتقل الى مدينة مصر واستوطن بها ، وبها توفى فى ذى القعدة مسن سنة  $(^{11})$  .

12 ـ. عمار بن يوسف الرضوى ، الآمدى الاصل ، النصيبى المولد ، ولد سنة ٦١٣هـ وقيل سنة ٦١٥هـ أو سنة ٦١٦هـ ، وتوفى بمصر في سنة ٧٣٨هـ (٣٣٣) ، وكان من بين من أشتهر من العراقيين بالنظم الجيد ،

۱۵ ـ على بن عبد الرحمن بن شبيب بن حمدان الحنبلي الحراني ، الامام المتطبب الاديب ، وقد توفى بالقاهرة سنة 228 (717) .

17 ـ الاديب العراقى محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بسن نباته الفارقى الاصل المصرى ، ولد بزقاق القناديل بمصر سنة ٢٧٦ه، وهذا دليل على وجود اسرته بمصر وهجرتها اليها ، ربما عقب سقوط مدن العراق فى ايدى المغول ، وقد سمع من الابرقوهى وغيره ، وتتلمذ على الفقيه العراقى أبى العز الحرانى الذى ذاع صيته واشتهر بمصر كما سبق أن ذكرنا ، وهذا يؤكد وجود أجيال متتابعة من العلماء العراقيين بمصر تخصصوا فى الفقه والعلوم الدينية واللغوية فى القرن السابع الهجرى ، وقد نبغ هذا الاديب محمد الفارقى فى الادب ، فكان من فحول الشعراء وتفوق كذلك فى الكتابة حتى فاق اقرانه ، ثم رحل الى الشام سنة ٢١٧ه،

واقام بدمشق مدة تقرب من ٥٠ سنة ، ثم عاد فى اواخر عمره الى مصر، فى ربيع الاول سنة ٢٦١ه عندما استدعاه الناصر حسن وكان شيخا كبيرا فقرر السلطان اجراء معلومة ، وظل خاملا الى ان مات فى ٧ صفر سنة ٨٦٧ه ودفن بمقابر الصوفية بمصر ٠ ومن اشهر مؤلفاته فى الادب كتاب « مطلع الفوائد » وكذلك شرح رسالة ابن زيدون (٢٦٤) ٠

۱۷ ـ الادیب عبد الله بن علی بن عمر المصری ، البصری ، ولد فی بغداد سنة ۲۷۸ه ورحل الی القاهرة حیث اشتغل بالادب ، وله نظم وتصنیف فی تعبیر الرؤیا (۲۵۰ ) ، وتوفی فی تاریخ غیر معروف علی وجه الدقة وربما فی العقد الثالث من القرن الثامن الهجری ،

# ( ٣ ) العلوم العقلية علم دراسة المعادن والاحجار الكريمة:

كانت دراسة المعادن موضع اهتمام العلماء المسلمين منذ العصور الاسلامية الاولى لاهتمام الخلفاء والسلاطين والامراء بالاحجار الكريمة واليواقيت وغيرها مما كان يستخدم لتزيين الثياب الفاخرة ، وترصيع

التحف ٠

وقد ظهر فى مصر فى القرن السابع الهجرى عدد من العلماء المتخصصين فى هذا العلم ومن اشهرهم بيلق القبحقى الذى الف كتاب «كنز التجار فى معرفة الاحجار » للسلطان الملوكى المنصور قلاوون (٢٦٦) (ت ١٨٦ه / ١٨٢٨م) ، وكذلك ظهر ابو العباس احمد التيفاشى (ت ١٩٦٣ه/١٩٨٩م) وقد الف العديد من الكتب منها كتاب «أزهار الافكار فى جواهر الاحجار » ووصف فيه خمسة وعشرين نوعا من الاحجار الكريمة (٢٦٠) .

#### ب ـ الطـــب

يعتبر محمد بن ابراهيم بن ساعد السنجارى الاصل ، المصرى ، المعروف بابن الاكفانى من أكبر الاطباء العراقيين الذين اقاموا بمصر

وعملوا بها ، ولد بسنجار وطلب العلم فتفوق فى عدة فنون، واتقن الرياضة وصنف فيها التصانيف الكثيرة ، وكان يحل اقليدس ، وكذلك نبغ فى الطب وخاصة طب العيون، وقد شفى عليه العديد من المرضى، وكان الى جانب ذلك شاعرا واديبا له تصانيف رائعة (٣٥٨) .

ومن الغريب انه بالاضافة الى نبوغه العلمى كان ماهرا في معرفة الجواهر والعقاقير والاحجار الكريمة ·

ولمهاراته المتعددة ، وقع عليه الاختيار ليعمل ببيمارستان قلاوون في القاهرة ومن مؤلفات ابن الاكفاني « أرشاد القاصد الى اسمى المقاصد» و « الباب في الحساب » و « غنية اللبيب عند غيبة الطبيب » و «نخب الذخائر في معرفة أحوال الجواهر » (٢٦٩)، وكتاب « كشف الدين في أحوال أمراض العين » ، وقد رتب هذا الكتاب الاخير على ثلاث مقالات تشتمل على الفصول التالية :

الاولى فى احوال العين وحدها وخواصها ومزاجها وحفظها ومعالجة امراضها .

والثالثة في الادوية المفردة مرتبة على حروف المعجم · واعصاب العين وتشنجاتها ·

وثالثة في الادوية المفردة مرتبة على حروف المعجم ٠

ويذكر ابن حجر أن ابن الاكفائى كان كثير التجمل في ملبسه ومركبه ومن اشعاره بعض أبيات في كحال منها:

ولقد عجبت لعاكس للكيميا \* في كحله قد جاء بالشنعاء يلقى على العين النحاس يحيلها \* في لمحة كالفضة البيضاء (٢٠٠) وتوفى ابن الاكفاني سنة ٩٤٧ه بعد اصابته بالطاعون .

ومن العراقيين العاملين بالطب الذين رحلوا الى مصر واقاموا بها فترة عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادى ، الموصلي

الاصل ، الرحالة صاحب كتاب « الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة في الحوادث المعاينة بأرض مصر » المعروف بابن اللباد •

وكان عبد اللطيف البغدادى متميزا في النحو واللغة ، عارفا بعلم الكلام والطب ، وقد أهتم كثيرا بصناعة الطب ، وقد نشأ عبد اللطيف البغدادى نشأة علمية خالصة حيث أن والده كان بارعا في علم الحديث وعلوم القرآن والقراءات .

وقد درس عبد اللطيف على يد شيوخ بغداد وخراسان والشام ومصر ، وعندما جاء عبد اللطيف الى مصر قابل بالقاهرة موسى بن ميمون الطبيب اليهودى ،وكان لابن ميمون كتاب في الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس وله خمسة كتب أخرى ، وقد انتهى عبد اللطيف البغدادى من تاليف كتابه في القاهرة في أوائل القرن السابع الهجرى حوالى سنة ، ١٠ه ، ووصف في هذا الكتاب النواحى الاجتماعية والعمرانية في مصر ، ويمتاز وصفه لمصر بالدقة العلمية (٢٧) ،

ويذكر اليونينى ان يوسف بن عبد اللطيف البغدادى ، كان له هو الآخر معرفة بالطب ، وانه دخل مصر وعاش بها وتوفى يـوم الجمعـة الخامس من ذى القعدة سنة ٢٦٠ه بالقاهرة ، ودفن بالقرافة ، وكان يبلغ من العمر نحو خمسين عاما (٢٧٢) .

ومن علماء العراق واطبائها الذين زاروا مصر وتعلموا بها في القرن السابع الهجرى اسماعيل بن ابراهيم بن غازى المارديني، وكان يعرف بابن فلوس وكان عالما مبرزا في الطب والحكمة وعلوم الاوائل .

درس بمصر وعاش بها فترة طویلة ثم ترکها الی دمشق حیث توفی سنة ۱۳۷۷ه عن أربع وأربعین عاما (۲۳۷) .

ومنهم أيضا شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن هامل الحرانى ، العالم الفاضل الذي عرف بمهارته في الطب ، سمع وتعلم بمصر

والاسكندرية ، ولكنه تركها في أواخر حياته الى الشام حيث توفى سنة  $^{772}$  .

والشاعر الطبيب الحكيم شمس الدين محمد بن دانيال الموصلى الذي كنا قد تحدثنا عنه في سياق حديثنا عن اسهامات العراقيين في مصر في الشعر والادب (٢٧٠) وقد ذكر عنه ابن حجر أنه كان كثير النوادر والرواية ، وقد ذاع صيته في الكحالة وتوفى سنة ٧١٠هـ (٢٧٦) .

والاديب الفقيه محمد بن يوسف بى ابى بكر الجزرى المعروف بابن العوام المحوجب الذى اسهم في ممارسة الطب (٢٧٧) .

وهناك اسرة عراقية لمع رجالها في الطب جيلا بعد جيل بمصر في القرن السابع الهجرى ، وأولهم الطبيب الكحال ، شبيب بن حمدان بن شعيب الحراني المتوفى سنة ١٩٥٥هـ (٢٧٨) ، ويبدو أن أسرة هذا الطبيب استقرت بمصر حتى القرن الثامن الهجرى ، فقد أورد ابن حجر ترجمة لاحد احفاده لابنته وهو على بن عبد الرحمن بن شبيب بن حمدان الحراني الذي تخصص بدوره في الطب ، وقد توفى على الحفيد سنة الحراني الذي تخصص بدوره في الطب ، وقد توفى على الحفيد سنة الحراني الذي تخصص بدوره في الطب ، وقد توفى على الحفيد سنة الحراني الذي الدين الدين الدين العراني الدين الدي

#### ج - المنطق والمعقولات:

من أشهر العراقيين الذين تخصصوا في تلك العلوم في مصر في القرن السابع الهجرى السيف الآمدى أبو الحسن على بن على صاحب التصانيف النافعة ، ولحد سنة ٥٥١ه ، وعمل في بداية حياته بالفقه على المذهب الحنبلى ثم انتقل الى الشافعى ، ومهر في المعقولات ، وعاش في مصر مدة طويلة حيث تصدر للاقراء بالجامع الظافرى (٢٨٠) .

كما برز عيسى بن داوود البغدادى الحنفى المنطقى فى دراسسة المنطق ، ولد عيسى فى حدود سنة ١٣٠٠ ، وفاق جميع اقرائه فى مجال دراسته ، واملى على الموجز للخونجى شرحا وعلى الارشاد كذلك ،

ورحل الى القاهرة ، واقام بالمدرسة الظاهرية بين القصرين ، وأخذ عنه ابن الاكفانى والسبكى ٠

وتوفى عيسى بن داوود سنة ٧٠٥ه وهو فى السبعين من عمره (٢٨١) ومنهم شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى ثم المصرى الشافعى المعروف (٢٨٢) بابن المحوجب ( الذى سبق أن تحدثنا عنه كطبيب ) لمع فى المعقولات وعلم الكلام ، الى جانب نبوغه فى الطب ، وقد أقام فى مصر بقوص ثم توفى بمدينة مصر سنة ٧١٦ ه .

## وفي مجال الحساب والهندسة والجبر وهي المجالات التي تفوق فيها

العراقيون منذ القرن الرابع الهجرى ، نذكر الحسن بن الهيثم ابسو على ، المهندس البصرى الذى جاء الى مصر زمن الحاكم بامر الله الفاطمى (٢٨٣) . وقد برز العالم عبد الكريم بن عمر الانصارى العراقى في مصر في القرن السابع الهجرى في مجالات متعددة ، فالى جانب تفوقه في النظم والنثر كما سبق أن ذكرنا ، لمع في الحساب (٢٨٤) كما جاء الى مصر أبو الحسن على بن أبى الفضل البغدادى البزاز وكان من علماء الحساب والجبر والمقابلة (٢٨٠) .

اما فيما يتعلق بعلم الموسيقى فان العراق اشتهر بتفوقه فى هـذا العلم ، فكانت بغداد هى أكبر مركز للاشعاع الموسيقى فى العصر العباسى، وكان خلفاء بنى العباس يحرصون على دعوة المغنين والعازفين والشعراء فى ذيافتهم ، ونشطت العراق فى الاتجاه نصو التحرر من القواعد الموسيقية القديمة فنشطت ملامح الفن الفردى ، وامتدت الموسيقى الى الفنون الاخرى ، فأصبح هناك صلة وثيقة بين الموسيقى والشعر عسلى سبيل المثال ،

وقد بدأ اهتمام العراقيين بالموسيقى عقب الفتح الاسلامى لبلادهم مباشرة ، وكانت الموسيقى في العراق أكثر الفنون الاسلامية غنى ، فهى في الترتيب الثالث من العلوم القديمة ، فتاتى الهندسة في المقدمة ويليها الطب فالموسيقى .

وقد شكلت الموسيقى العراقية فى العصور الاسلامية مرحلة وسطى بين الموسيقى اليونانية والموسيقى العربية القديمة وسبكون لتلك الموسيقى العراقية اكبر الاثر فى تكوين التعبير الموسيقى فى اوروبا فى العصور الوسطى •

ومن الجدير بالذكر أنه عاش في بغداد في العصر العباسي الاول مجموعة لامعة من المواهب الموسيقية (٢٨٦) ، ففي بلاط هارون الرشيد مثلا ظهر حكم الوادي ، وابراهيم الموصلي ، وابن جامع ، وزلزل ، ويزيد ، وحوراء،واسحق الموصلي ، ومخارق،وبرصوما ،محمد الدف ، وزياب الذي يرجع اليه الفضل في تطوير المجتمع الاندلسي عند انتقاله الي قرطبة زمن الامير عبد الرحمن الاوسط (٢٨٧) ، ويعد اسحق الموصلي أول من صحح أجناس الغناء وطرائفه ، أما الخليل بن أحمد فهو أول من كتب الرسائل العلمية الحقة في عالم الموسيقي في كتابيه النغم والايقاع ،

ومن اشهر الموسيقيين في بغداد في القرن السابع الهجرى صفى الدين عبد المؤمن بن يوسف الارموى البغدادى ، وهو وأن كان يرجع باصله الى أرمية من بلاد أذريبجان الا أنه ولد ببغداد في مستهل القرن السابع الهجرى فنسب اليها ، وكان صفى الدين في بغداد خين خربها المغول سنة ٢٥٦ه، ثم دخل في خدمة هولاكو الذي أعجب به لمهارته في ضرب العود فاستثنى أمواله من النهب وضاعف له مرتبه ، ثم صار مربيا لاولاد الوزير المغولى شمس الدين محمد الجوينى ، ولما سقطت أسرة الجوينى الشتدت به الحال ، وسجن في دين قدره ٣٠٠٠ دينار ،

ویعد صفی الدین اشهر الموسیقیین العراقیین ، فلم یتفوق علیه احد منذ عصر اسحق الموصلی ، وله کتابان هامان فی الموسیقی ، هما کتاب الادوار والرسالة الشرقیة ، کما ابتکر آلمتین وتریتین : المغنی وهو عود مقوس ، والنزهة وهی نوع جدید من القوانین (۲۷۸) .

أما الموسيقى في مصر فقد ازدهرت منذ العصور الفرعونية (٢٨٩)٠

وقد لمعت مصر فى العصر الفاطمى كمركز موسيقى هام ، فقد كان الخليفة المعز عالما مثقفا راعيا لكل أنواع الفنون والمعارف ، وكان ابنه تميم شاعرا وموسيقيا بارعا ، وكان برجوان الصقلبى الوصى على الحاكم بأمر الله من المهتمين بالموسيقى ، والموسيقيين ، فلما قتل على يد الحاكم تعرض الموسيقيون للنفى اذا تجراوا على الغناء ، ورغم ذلك فقد نال ابن الهيثم الطبيب والمهندس والموسيقى اللامع منه كل تقدير .

ثم عادت للموسيقى ازدهارها فى مصر الفاطمية زمن الظاهر لاعزاز دين الله والمستنصر بالله الفاطمي ، وتلاه فى ذلك سائر الخلفاء الفاطميين بل أن الخليفة الظافر اعطى الموسيقى مائم يعطه للحكم والسياسة ، ولاتزال توجد نسخة من كتاب الاغانى الكبير ، صنفت لهذا الخليفة (٢٩٠) .

وفي عهد الايوبيين استمر الاهتمام بالموسيقى (٢٩١) ، رغم روح الجهاد التى سيطرت على المجتمع المصرى ، ومن المعروف أن العادل ابا بكر شقيق صلاح الدين ارسل احدى جواريه لتغنى على الجنك للملك ريتشارد قلب الاسد اثناء الحملة الصليبية الثالثة على بلاد الشام (٢٩٢) هذا ومن سيرة الملك الافضل على ابن الملك الناصر صلاح الدين ، وقد ساءت بعد وفاة ابيه ، مايوضح حبه لسماع الاغانى والاوتار ليلا ونهارا بدمشق (٢٩٣) ، وكان الملك الكامل يهوى الغناء والطرب ، وقد روى كل من ابن واصل والمقريزى كيف اجتمع الكامل محمد في قصره بالمنصورة مع اخيه الملك المعظم صاحب دمشق والاشرف موسى بعد جلاء الفرنيج عن دمياط سنة ١١٨ه ، على مجلس انس وطرب حيث غنت جاريته ست الفخر وهي تعزف على العود (٢٩٤) ،

وفى مستهل القرن السابع الهجرى اهدى الخليفة العباسى للملك الكامل فى مصر جارية تلعب بالكمنجا تدعى نزهة القلوب ، وقد عهد بها الملك الكامل الى الموسيقى محمود الكندى العجمى ليعلمها صناعة الموسيقى ، فاعجب به الحاضرون ، فكرر العزف المصحوب بالغناء (٢٦٥)،

فهتف الحاضرون بأن هذا هو الطرب الحقيقى ،وهذا دليل على العلاقات الودية بين الخلافة العباسية ومصر الايوبية من جهة ،وعلى تواجد عناصر غنائية عراقية بمصر منذ بداية هذا القرن ،

وفى القرن السابع الهجرى لمع الموسيقى المصرى ابو الحسن على بن القفطى ، الذى ولد فى قفط ، وتعلم فى القاهرة ، وبلاد الشام ، وتولى الوزارة فى حلب ، ومن أشهر كتبه « كتاب أخبار العلماء » (٢٩٦) ، كما ظهر فى مصر ابن ابى اصيبعة الدمشقى المولد المصرى النشأة ، الذى اتم دروسه الطبية فى البيمارستان الناصرى بالقاهرة ، وعهد اليه بادارة أحد البيمارستانات المصرية ، وكتابه الاول عيون الانباء فى تاريخ الاطباء يتضمن الكثير من أخبار علماء الموسيقى (٢٩٧) .

وقد رحل الاديب الناظم صلاح الدين الاربلى (ت ٦٣١ه) من اربل في مستهل هذا القرن بعد عزله عن حجابتها الى مصر حيث علت منزلته ، وحظى عند الملك الكامل • وهن هذا يتضح لنا أن فنون الموسيقى ازدهرت في مصر والعراق ، وأن ثمة تأثيرات فنية كانت متبادلة بينهما ازدادت بعد سقوط العراق في ايدى المغول وهجرة الفنانين والموسيقيين العراقيين الى مصر • ومن هؤلاء محمد بن عيسى بن حسن البغدادي الذي يرجع باصله الى مروان بن محمد اخر الخلفاء الامويين • وقد رحل ابوه من بغداد قاصدا مصر عندما تغلب عليها هولاكو سنة ٢٥٦ه ، وكان من الامراء ، وولد له محمد بالقاهرة في ربيع الاول سنة ٢٥٦ه .

ونشأ محمد فى مصر نشأة علمية سليمة، فقد حفظ القرآن الكريم، وتولى فى شبابه مشيخة الزاوية التى بجوار المشهد الحسينى ، وأخرى بالقرب من الدكة بشاطىء الخليج ، وتلقى علم الموسيقى على غير واحد ، ففاق اقرانه ، وصنف فى الموسيقى تصنيفا بديعا ، وصار فريدا ومتميزا فى فنه، فقد نقل مذاهب القدماء وحررها وأخذ على نفسه عهدا بالا يمر به صوت مما ذكره ابو الفرج الاصبهانى الا ويجىء به ،

ويذكر ابن حجر ان محمد لم يتكسب من صناعة الموسيقي وتوفي في سنة ٧٦٣هـ (٣٩٨) ٠ ومنهم محمد بن جنكلي بن محمد العراقي ، ولد في ديار بكر سنة ٦٩٧ه ، وقدم مع والده الى القاهرة سنة ٧٠٣ه ، واشتهر بالموسيقي والطب والنظم ، ويذكر ابن حجر أنه كان يطرب لسماع النكات (٢٩٩) • وربما يكون ذلك مظهرا من مظاهر تاثر العراقيين بالبيئة المصرية ، فالمصريون عرفوا منذ أقدم العصور وحتى الان بالمرح وحب اطلاق النوادر والنكات ، ولاحظنا في بعض التراجم للعراقيين المقيمين بمصر انهم كانوا يجنحون الى الفكاهة والمرح ، ويميلون الى مجاراة المصريين فيما عرف من روح الدعاية والفكاهة ، فبخلاف محمد بن جنكلي ، كان عبد الكريم بن عمر الانصاري العراقي الاديب يميل السي التفكه والتبسط ("") • وكذلك محمد بن ابراهيم بن الاكفاني الذي وصفه ابن حجر بقوله « قال ابن سيد الناس ، مارايت من يعبر عما في ضميره باوجز مافي عبارته ، ولمم ار امتع منه ، ولا افكه من محاضراته ۰۰۰ » (۳۰۱) ، ومنهم كذلك محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي الحكيم الذي وصف ابن حجر بأنه كان كثير النوادر والرواية (٣٠٢) ، والمسند ابر عبد الله محمد بن احمد الحراني الذي سمع بمصر وکان فیه علی حد قول ابن تغری بردی دعابة ودین (۳۰۳) ٠

ومن خلال هذا العرض السريع يتضح لنا أن الدور الذي قام بسه العراقيون في مصر في الحياة العلمية في القرن السابع الهجرى ، كان كبيرا فقد كانوا يؤلفون كثرة عددية ، شاركوا في الحياة العلمية واسهموا في ذلك بنصيب وافر ، وتولى بعضهم مناصب ومراكز علمية غاية في الاهمية فمنهم كما سبق أن ذكرنا من توارث تولى الخطابة والامامة بجامع مصر مثل الفقيه ابو محمد عبد الحكم عن والده الامام العالم ابى اسحق ابراهيم بن منصور العراقي ، وكذلك الامام محمد بن يوسف بن ابى بكر ابن المحوجب الذي عمل خطيبا للجامع الطولوني ثم جامع القلعة ، وعبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف الحراني الذي تصدر بالجامع المحاكمي ، وعبد الله محمد بن ابى المعالى البغدادي الصوفي الذي نزل

بالخانقاه السعيدية بالقاهرة ، ومحمد بن عيسى بن حسن البغدادى الموسيقى الذى تولى مشيخة الزاوية التى بجوار المسجد الحسينى وتقى الدين عبد الرحمن بن احمد الواسطى الذى تبولى مشيخة الحديث بالشيخوينة ، وابن الاعلاقى ، الذى عمل اماما لاحد مساجد القاهرة ، وموسى بن على بن موسى الزرزارى الذى تصدر للاقراء بجامع الظاهر بالحسينية ، وعبد الكريم بن عمر العراقى خطيب جامع مصر وابن الاكفانى الذى تولى بيمارستان قلاوون .

هذا بخلاف العراقيين الذين أنشاوا بعض المؤسسات العلمية مشل دار الحديث التكريتية بالاسكندرية ، ومدرسة آق سنقر الفارقاني نائب السلطنة بالقاهرة ، والمساجد والزوايا والاربطة مشل رساط الواسطي بالاسكندرية ، ومسجد وتربة الشيخ الجعبري ابو اسحق ابراهيم وولده وزاوية الشيخ ابي السعود محمد الباذبيني الواسطي عند باب القنطرة بالقاهرة ، ومسجد ومدرسة الوزير بدر الدين السنجاري ، وغيرهم وهناك من العراقيين من اشتغل بعلوم الحديث بالاسكندرية ، ومنهم من حمل لقب مسند الديار الصرية أو مسند القاهرة كما سبق أن ذكرنا في الصفحات السابقة ، ومنهم من درس بالدرس مثل عز الدين المارديني المنفى الذي درس بالمدرسة الصالحية ، وشرف الدين الميدومي الذي درس الحديث بالمدرسة الكاملية ، والشيخ علم الدين ابن بنت اسحق العراقي الذي درس بمدرسة الامام الحسين ، ومحمد بن على الخلاطي الذي تولى الاعادة بالمدرسة المسرورية بالقاهرة ، والصاحب برهان الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل توليه الدين السنجاري الذي تولى الدين السنجاري الذي تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل تولية بالدين السنجاري الذي تولى الدين السنجاري الشيخ الدين السنجاري الدين السنجاري الذي تولى الدين السنجاري الدين السندين السندين الدين السندين السندين السندين السندين السندين السندين السندين الدين السندين الدين السندين السندين السندين السندين السندين السندين السندين الدين السندين السن

# ثالثا ـ استخدام بعض العناصر العراقية في الجهاز الادارى والجيش في

#### 1 \_ نيابة السلطنة:

تولى بعض العراقيين المقيمين بمصر في القرن السابيع الهجيرى مناصب ادارية هامة ، وتدرجوا في هذه المناصب ، فقد اوردت المصادر اسماء عراقيين اسندت اليهم مناصب ادارية وعسكرية هامة ، ومن المعروف أن نيابة السلطنة وظيفة ظهرت في العصر الايوبي (٢٠٤) ، ربما لوضع حد لنفوذ الوزارء ، ولم تكن معروفة في مصر قبل ذلك ، ثم احياها بيبرس مع ما احياه من الوظائف الايوبية ، ويذكر القلقشندي أن نائب السلطنة في مصر المملوكية كان « يستخدم الجند من غير مشاورة السلطان ويعين ارباب الوظائف كالوزارة وكتابة السر ، وقل ان لايجاب فيمن يعينه ، وهو سلطان مختصر ، بل هو السلطان الثاني ، ، ، » (٥٠٠) ،

ومن هذا النص يتبين لنا أن نائب السلطنة كان على رأس الادارة المحكومية في مصر ،وكان يشترك مع العلطان في منح لقب الامارة ،وتوزيح الاقطاعات ، وتعيين الموظفين والوزراء ، ومن اعمال النائب توقيع المراسيم والمنشورات ، وتنفيذ القوانين والركوب على رأس فرق الجيش في المواكب الرسمية ، والجلوس لكشف مظالم الناس والبت فيها .

ومن ذلك نستطيع أن ندرك مدى أهمية منصب نائب السلطنة في مصر المملوكية من خلال الختصاصاته وأعماله ، وكذلك من خلال القابه ، فقد لقب بكافل المملكة الشريفة ،واحيانا بملك الامراء ،وهناك نوعان من نواب السلطنة،النوع الاول نائب الغيبة،وهو الذي يتولى شؤون الدولة ذاب السلطان،والثاني هو النائب الكامل وتتمثل مهمته في اخضاع الثوار وخلاص الحقوق ، وهو ينوب عن السلطان في حالة وجوده في مصر (٢٠٦)

ومن أشهر من تولى هذا المنصب من العراقيين في مصر في القرن السابع الهجرى الاهير حسام الدين أبو على بن محمد الهذبانى الاربلى وقد ولد الامير حسام الدين بحلب سنة ٥٩٦ه ، واصله من اربل ، وكان قد اتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين ولازمه واختص به ، فجعله الصالح استاداره ، وكان يعتمد عليه في مهامه ويثق به ثقه كبيرة ، وقدم حسام الدين سنة ١٤٧ه الى الديار المصرية نائبا بها ، واستمر يتقلد نيابة السلطنة بمصر الى ان توفى الملك الصالح (٢٠٠٠) ،

أما الامير بدر الدين بيليك الخازندار (٣٠٨) الذى استقر على نيابة السلطنة زمن الظاهر بيبرس فقد صاهر امراء الموصل العراقيين بزواجه كما سبق أن ذكرنا من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل سنة بدر الدين لؤلؤ عالم الموصل سنة مراء ، واحتفل بيبرس بهذا العرس احتفالا كبيرا بالقاهرة (٣٠٩) .

وتوفى بدر الدين الخازندار ، صهر امراء الموصل سنة ٢٧٦ه بعد وفاة بيبرس بقليل ، وقيل ان الامير شمس الدين آق سنقر الفارقاني (١٦) الظاهرى الاستادار الذى ولى نيابة السلطنة بعده ، سقاه السم بالاتفاق مع ام الملك السعيد « فاخذه ( المقصود بدر الدين الخازندار ) قولنج عظيم ، وبقى به اياما ، وتوفى بمصر سنة ٢٧٦ه (١١٦) » ، ومن هذا الخبر يتذح لنا أن الامير آق سنقر الفارقاني تولى منصب نائب السلطنة بمصر سنة ٢٧٦ه ، والامير آق سنقر الماقب بشمس الدين ، كان مملوكا للامير نجم الدين الحاجب ، ثم انتقل الى الظاهر ركن الدين مملوكا للامير نجم الدين الحاجب ، ثم انتقل الى الظاهر ركن الدين بيبرس فنسب اليه (٣١٦) واصبح في عداد المماليك السلطانية ، وترقى آق سنقر الفارقاني في المناصب حتى وصل الى وظيفة الاستادار (٣١٣)، التي بمقتضاها اصبح من اكبر موظفى القصر السلطاني ، يشرف على البيوت السلطانية من الحوائج خاناه والشيراب خاناه ، والطست ، والفراش خاناه وكان للسلطان الملك الظاهر ، عدة استادارية ، وفي نفس الوقت كان يثق بآق سنقر كل الثقة ، فبدا يستنيبه في غيبته ، ويقدمه على عساكره فعلى سبيل المثال خرج السلطان الملك الظاهر من القاهرة في عساكره فعلى سبيل المثال خرج السلطان الملك الظاهر من القاهرة في عساكره فعلى سبيل المثال خرج السلطان الملك الظاهر من القاهرة في

70 رمضان ، واستناب الامير آق سنقر الفارقانى الاستادار نائبا عنه فى خدمة ولده الملك السعيد سنة 372ه ، وترك معه بالديار المصرية لحفظ البلاد خمسة آلاف فارس (٣١٤) ، فلما صار الامر الى الملك السعيد ، جعله نائبه لسائر المماليك بعد بيليك الخازندار ،

ولم تمض عدة شهور على جلوس آق سنقر على نيابة السلطنة حتى قبض عليه المماليك الخاصكية في ١٨ ربيع الاخر سنة ٢٧٦ه ، وحبس بقلعة الجبل (٢١٥) ورتب مكانة في نيابة السلطنة سنقر الالفي ، وقيل مجن في ثغر (٣١٦) الاسكندرية وهناك ارسل اليه من خنقه وهو في السجن ، فتوفى به سنة ٢٧٧ه ، ولم يعرف مكان قبره ،

من اشهر اعمال الامير آق سنقر الفارقانى الاستادار ، انه انشأ مدرسة عند داره ، داخل باب سعادة بالقاهرة بحارة الوزير في قول ، والوزيرية في قول آخر ، على مذهب ابى حنيفة (٢١٧) ، وافتتحت في الثاني من جمادي الاول سنة ٢٧٦هـ ، وسميت هذه المدرسة بالفارقانية نسبة اليه ، ومن اشهر من تولى مشيختها وقام بالتدريس بها ابن الصيرفي ، شرف الدين حسن بن على اللخمي المصرى المحدث ،

ومن اعماله كذلك توجهه لغزو بلاد النوبة (٣١٨) وفتحها سنة ١٧٤ه ، فلما تم له ذلك كتب اليه القاضى محيى الدين ابن عبد الظاهر جوابا من بديع انشائه ، ومما جاء فيه قوله « وقرن النصر بعزم المجلس الا نهض ، واهلك الاسود بميمون طاير النصر وكيف لا ، وآق سنقر هو الطاير الابيض ، واقر لاهل الصعيد كل عين ، وجمع شملهم فلا يرون بعدها غراب بين ، ونصير ذوى السيوف على ذوى المراب ، وسهل صيد ملكهم على يد المجلس ، وكيف يعسر على السنقر الحراب ، وسهل صيد ملكهم على يد المجلس ، وكيف يعسر على السنقر صيد غراب» كذلك اشترك الامير آق سنقر في معارك عديدة ضد التنار أوردها ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة (٣١٩) .

#### ب ـ الوزارة:

وكان يلى نائب السلطنة في المرتبة ، الوزير (١٠٠٠) ، الذي كان يحتفظ بمكانة سامية في النظام الاداري الحكومي بمصر في العصر الفاطمي ، فلما اعتلى صلاح الدين دست السلطنة بمصر ، عمل على الحد من نفوذ الوزراء ، بعد مارآه من الصراع بين شاور وضرغام وزيري العاضد لدين الله آخر خليفة فاطمي ، فاستحدث نظام نيابة السلطنة ، واصبح نائب السلطنة هو الذي يلى السلطان في المرتبة كما أصبح يتمتع بكل ما كان يتمتع به الوزير من قبل ،

ورغم هذا ظلت للوزارة مهابتها واهميتها (٢٣١) ، وقد حرص السلطان المملوكي الظاهر بيبرس على اختيار وزرائه من بين ارباب الاقلام والسيوف ، فاذا كان الوزير من ارباب الاقلام اطلق عليه اسم الصاحب، ثم اضيف الى هذا اللقب ، لقب آخر وهو الوزير ،فاصبح يطلق عليه الوزير الصاحب او وزير الصحبة ، واذا كان الوزير من ارباب السيوف اكتفى بتلقيبه بالوزير دون الصاحب (٢٣٠٠) ، وقد جرت العادة على ان يعين السلاطين المماليك كلا من الوزيرين في وقت واحد ،

وبدات سلطات الوزير في التضاؤل في النصف الثاني من عصر المماليك البحرية ، وضعف نفوذ الوزير حتى أن اختصاصه أصبح لايتجاوز تنفيذ اوامر السلطان والنائب ، والنظر في الامور المالية للدولة ، بالاشتراك مع ناظر الدولة ، بعد أن كانت سلطته تتناول كافة شئون الدولة ،

وقد تقلد الوزارة من العراقيين الوافدين الى مصر فى القرن السابع الهجرى عدد من الوزارء أولهم الوزير القاضى كمال الدين أبو عبد الله محمد بن القاضى عزيز الدين السنجارى ، الحنفى ، وكان وزيرا ومدرسا بالخاتونية والمصادرية بدمشق ، وكان من أوائل القادمين الى مصر بعد سقوط مدن العراق والشام في ايدى المغول مابين سنتى ٢٥٦ - ٢٥٩هـ، غلما

وصل الى الديار المصرية ، وبويع المستنصر بالله ( ابو القاسم احمد العباسى ) بالخلافة فى القاهرة ، عرضوا عليه الوزارة ، فوافق عليها ، ويذكر اليونينى انه سافر صحبته لقتال المغول فى العراق سنة ١٥٩ه فاستشهد معه (٣٣٠) وممن تولى الوزارة أيضا من العراقيين الاخوان بدر الدين يوسف ، وبرهان الدين الخضر ، ولدى الحسن بن على الزرزارى السنجارى ، وكانا قد وفدا الى مصر فى مستهل القرن السابع الهجرى ، وتولى كل منهما الوزارة والقضاء بمصر .

ولد أولهما ، بدر الدين يوسف بسواد اربل سنة ٥٧٨ه (٢٠٤) ، ونشأ أول امره بسنجار، وكانت له مكانته لدى الملك الاشرف موسى، الذى ولاه القضاء ببعلبك ومضافاتها وهى البقاع البعلبكى والبقاع العزيزى ، والزبدانى والجبال ، وكان بدر الدين يوسف على صغر ولايته يرتدى أفخم الازياء ويكثر من المماليك والحاشية بحيث فاق بمظهره كبار الوزارء ، ثم عاد لسنجار مرة أخرى ليعمل قاضيا بها ،

ولما مات الملك الكامل محمد في مصر ، خرجت الخوارزمية على ولده الملك الصالح ، فسار الملك الصالح الى سنجار ، وهناك حاصره فيها بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فما كانمن الملك الصالح الا أن ارسل بدر الدين يوسف الذي كان لايزال يتقلد قضاء سنجار الى الخوارزمية ليصلح ما بينهم وبينه ، فخرج بدر الدين سرا من سنجار وخاطر بنفسه ومضى الى الخوارزمية واستمالهم ، فنازلوا حران ثم قصدوا سنجار وهضى الى الخوارزمية واستمالهم ، فنازلوا حران ثم قصدوا سنجار وهرب صاحب الموصل تاركا الملك الصالح ، أعجب الملك الصالح بموقف بدر الدين يوسف السنجارى ، فلما وصل بدر الدين الى مصر بعد ذلك استقبله الملك الصالح بحفاوة بالغة وقلده قضاء مصر والوجه القبلى مكافأة له ، وابقى القاهرة والوجه البحرى مع القاضى شرف الدين ابن عين الدولة ، فلما توفى ابن عين الدولة نقل الملك الصالح بحدر الدين يوسف الى قضاء القاهرة والوجه البحرى ، وحاول الامير الوزير فخر يوسف الى قضاء القاهرة والوجه البحرى ، وحاول الامير الوزير فخر الدين بن شيخ الشيوخ ان يوقع بين القاضى السنجارى وبين الملك الصالح

ولكنه اخفق فى ذلك لان الصالح نجم الدين اخبره بأن للسنجارى افضال كثيرة عليه لايمكن أن ينساها ·

عاد السنجارى الى سنجار فترة ، ثم تولى بعلبك ، وعاد الى مصر مرة ثانية (ماله تولى خلالها التدريس فى المدرسة الصالحية (الواقعة بين القصرين) للطائفة الشافعية ، ثم تولى الوزارة للملك الصالح نجم الدين ايوب ، وفى ذلك يقول السيوطى «ووزر للصالح جمال الدين ابن على بن جرير الرقى ، ومعين الدين الحسن بن صدر الدين شيخ الشيوخ ، واخوه فضر الدين يوسف ، والقاضى بدر الدين السنجارى والقاضى تاج الدين ابن بنت الاعز ٠٠٠ » (١٣٠٠) ، وكان بدر الدين اثناء تولية الوزارة يشارك فى الامور المتعلقة بالدولة ويشاور فيها ، ويرجع فى معظمها الى رايه ، وعزل السنجارى عن الوزارة زمن شجرة الدر ، والسلطان عز الدين ايبك التركمانى ، وولده المنصور ، ولكنه عاد الى الوزارة عرة الدين ايبك التركمانى ، وولده المنصور ، ولكنه عاد الى الوزارة عرة ثانية زمن المظفر قطز بالاضافة الى توليه قضاء القضاة ، ولم يمض عام واحد على توليه الوزارة حتى عزل عنها وتولاها منافسه القاضى تاج الدين ابن بنت الاعز (١٣٧٠) ،

ظل بدر الدین السنجاری یتدرج فی المناصب الجلیلة حتی آوائل عهد الظاهر بیبرس ، الذی صرفه عن ذلك ، فاعتزل ولزم منزله ، وكان الناس یترددون علیه لخدمته ، لما كان قد وصل الیه من مكانه مرموقة (۲۲۸) بین اعیان الدولة ، ومن ماثر الصاحب الوزیر القاضی بدر الدین یوسف السنجاری انه انشأ مدرسة بالقرافة الصغری وتربة له ، وتوفی بالقاهرة فی العشر الاخیر من رجب سنة ۲۲۳ه زمن السلطان المملوكی الظاهر بیبرس (۲۲۹) ودفن بتربته الخاصة ، وقد وصفته المصادر بانه كان كثیر الاحسان یراعی الحقوق ، ویذكر الكتبی ان الوزیر القاضی بدر الدین السنجاری كان علی صلة وثیقة وعلاقة ودیة بتقی الدین اسماعیل بن ابراهیم التنوخی المعری الدمشقی وله رسائل وقصائد تبادلها معه (۲۳۰) ، اما اخوه برهان الدین خضر بن یوسف السنجاری فقد معه (۲۳۰) ، اما اخوه برهان الدین خضر بن یوسف السنجاری فقد

ولد سنة ٦١٠ه (<sup>٢٦١</sup>) ولم يتول الا القضاء في عهد الظاهر بيبرس ، اما الوزارة فلم يتقلدها الا في سنة ٢٧٧ه في عهد السلطان الملك السعيد عقب وفاة الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا ،وكان السلطان الملك السعيد اذ ذاك في دمشق ، فلما بلغه نبا وفاة ابن حنا «ارسل الى برهان الدين الخضر ابن المصن السنجارى باستقراره وزيرا بالديار المصرية ، ، » (٢٣٠) .

وقد أورد السيوطى بعض الابيات الشعرية التى نظمها برهان الدين عند تقلده الوزارة ، ومن هذه الابيات :

تهن بخلعــة لبست جمــالا \* به بوجه منك سمح يجتلوه وقال الناس حين طلعت فيها \* به أهذا البدر قلت لهم أخوه (٣٣٣)

ظل برهان الدین السنجاری یقوم باعباء الوزارة طوال عهد الملك السعید و فلما اعتلی المنصور قلاوون دست السلطنة یوم الثلاثاء الحادی والعشرین من رجب سنة ۲۷۸ه ، تمكن الامیر علم الدین سنجر من الایقاع بین السلطان المنصور قلاوون وبرهان الدین السنجاری و فاقدم قلاوون فی السادس عشر من رمضان سنة ۲۷۸ه ، وقیل فی التاسع والعشرین منه علی عزل برهان الدین السنجاری عن الوزارة و امر بالقبض علیه وعلی ولده شمس الدین عیسی و أخذت خیولهما و وخیول اتباعهما و وبات الصاحب برهان الدین وولده ، فی دار الامیر علم الدین الشجاعی و وحیول اتباعهما و وخیول اتباعهما و واحده شمس الدین وولده ، فی دار الامیر و وخیول اتباعهما و واحده شمس الدین وولده ، فی دار الامیر و وخیول اتباعهما و واحده الصاحب برهان الدین وولده ، فی دار الامیر علم الدین الشجاعی و استمرا فی التعویق ایاما وقبض علی حجابهما و وخدامهما و وطلبوا بما اخذوا من نقد وغیره ، حاصل طلاق وصدور مایتا الف وستة و ثلثون الفا وسته و الفان و النه و الته و الته و الته و الله و

وفى شوال اطلق المنصور قلاوون سراح برهان الدين السنجارى وولده ، وامره بأن يلزم مدرسة اخيه بدر الدين وداره بالقرافة الصغرى، وعين على الوزارة بدلا منه فخر الدين بن لقمان ، كاتب السر ، وصاحب

ديوان الانشاء بالديار المصرية (٢٢٥) استمر ابن لقمان في الوزارة حتى جمادي الآخرة سنة ٦٧٩هم ، ففي هذا التاريخ عفا المنصور قلاوون عن برهان الدين السنجاري ، فأعاده الى الوزارة للمرة الثانية (٢٢٦) وأرجع ابن لقمان الى ديوان الانشاء • ولم تكن هذه المحنة أولى المحن التي يتعرض لها برهان الدين السنجاري ، فقد آذاه من قبل الوزير بهاء الدين ابن حنا عندما كان السنجاري قاضيا لمصر زمن الظاهر بيبرس ، فأوقع بينه وبين بيبرس فعزله عن القضاء وسجنه وضربه بالمقارع ، ثم افرج عنه معزولا فقيرا ليس بيده سوى مدرسة الملك المعز ليتقوت منها ، فلما مات الصاحب بهاء الدين بن حنا (٢٢٧) في أواخر سنة ٦٧٦ه ، عين الملك السعيد برهان الدين على الوزارة كما سبق أن ذكرنا ٠ اقام برهان الدين على الوزارة حتى ربيع الاول سنة ١٨٠ه ، ومنذ ذلك التاريخ يبدأ برهان الدين في التعرض لمحنة جديدة ، فقد صرف المنصور قلاوون برهان الدين الصاحب عن الوزارة مرة ثانية ، وأمر بالقبض عليه هو وولده شمس الدين ، واعتقلهما بقلعة الجبل ، واستوزر مكانه نجم الدين حمزة بن محمد بن هبة الله الاصفوني ، وكذلك استوزر الامير علم الدين سنجر الشجاعي « وهو اول من ولى الوزارة من الامراء ، واول وزير ضربت على بابه الطبلخاناه على قاعدة وزراء الخلافة ببغداد» (٣٢٨)

ومن هذا العرض يتبين لنا المكانة السامية التى وصل اليها برهان الدين السنجارى العراقى فى الدولة المملوكية بمصر ، والتى اثارت حسد وحقد كبار الامراء وعلى راسهم علم الدين سنجر الشجاعى .

هذا وقد تعرض برهان الدین السنجاری لذلك للاضطهاد والسجن والضرب بالمقارع والتعذیب و فی العاشر من شهر ربیع الاول من سنة ۱۸۲ فوض الملك المنصور قلاوون لبرهان الدین النظر والتدریس بمدرسة الامام الشافعی بالقرافة، وكان معلوم تدریسه بها كل شهر أربعین دینارا معاملة ، وعن النظر عشرة دنانیر ، والجرایة من الخبز كل یوم ستین رطلا بالرطل المصری وراویتین من الماء (۳۳۹) الحلو ، وكانت

هذه المدرسة قد خلت من المدرسين منذ ثلاثين عاما واكتفى فيها بالمعيدين وهم عشرة حتى سنة ٢٧٨ه عندما تولى التدريس بها قاضى القضاة تقى الدين ابن رزين ، ثم اننقل التدريس بها بعد وفاته الى غيره حتى تولاها برهان الدين السنجارى ، ثم اعاد المنصور قلاوون برهان الدين السنجارى للمرة الثالثة الى الوزارة بعد وفاة الوزير نجم الدين ابن الاصفونى ، ولكنه لم يلبث ان عزله من جديد بعد فترة قليلة من توليه الوزارة ثم تولى منصب قاضى القضاة سنة ٢٨٦ه ، ولم يبق به الا عشرين يوما ثم توفى ، وقيل انه مات مسموما بايعاز من منافسة الامير علم الدين سنجر الشجاعى ( ٢٤٠ ) .

توفى القاضى الوزير برهان الدين خضر السنجارى بمنزله بالمدرسة المعزية بمصر وصلى عليه بمصلى خولان ، ودفن بالقرافة الصغرى بتربة اخيه بدر الدين ، وتشير كل المصادر ان الاخوين بدر الدين وبرهان الدين كانا من اجود الناس وافضلهما طباعا ، وفى اواخر القرن السابع الهجرى ، يتقلد الوزارة امير عراقى هو (٢٤١) عز الدين ايبك البغدادى المنحورى سنة ٧٠١ه فى سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية ،

ومن الشخصيات العراقية الهامة في مصر في القرن السابع الهجرى الصاحب موفق الدين ابو الحسين على يد محمد الآمدى ، وكان من كبار الاعيان ، ورشح لوزارة مصر ، وولى الاعمال الكبار مثل نظر الشام ، وقوص والاسكندرية ، وتولى منصب ناظر النظار بالديار المصرية ، وتوفى بالكرك في ١٨ ذى الحجة سنة ٢٧٤ه في الخامسة والثمانين من العمر (٣٤٣) .

### ج ـ القضاء:

أولا - أسرة بنى درباس ، تولى عدد من افرادها القضاء في مصر الايوبية منذ القرن السادس الهجرى ، واستمروا يتولون هذا المنصب الهام حتى النصف الاول من القرن السابع الهجرى .

وأبرز شخصيات هذه الاسرة هو صدر الدين عبد الملك بن درباس الكردى الموصلى الشافعى ، الذى تولى قضاء القضاة بالقاهرة سنة ٥٦٦ه في وزارة صلاح الدين الايوبى العاضد الفاطمى ، وصرف عنه بعد وفاة صلاح الدين وبالذات في ربيع الاول سنة ٥٩٥ه في ساطنة العزيز عثمان ، ثم مالبث أن اعيد الى القضاء سنة ٤٩٥ه ، وصرف في جمادى الاولى من سنة ٥٩٥ه (٣٤٣) ، ومن أهم أفراد هذه الاسرة الاخوان أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس ، وضياء الدين ابو عمرو عثمان بن عيسى بن درباس ، وكلاهما تولى قضاء القضاة بالديار المصرية ، أما الاول ابو القاسم عبد الملك ، فقد ولد سنة ٥١٦ه وتوفى بها في رجب سينة تولى منصب قاضى القضاة بالديار المصرية ، وتوفى بها في رجب سينة

اما الثانى اخوه ضياء الدين عثمان الكردى الموصلى فقد ناب عن الخيه صدر الدين في الحكم بالقاهرة ، وله العديد من المؤلفات منها « الاستقصاء في شرح المهذب » ، ويذكر السيوطى انه كان من اعلم فقهاء عصره بالمذهب ومن اكثرهم مهارة في أصول الفقه ، وتوفى ضياء الدين في الثانى من ذي القعدة سنة ٦٢٢ه وقد قارب التسعين ، ودفن بالقرافة (٢٤٤) ،

وقد انجب ابو القاسم عبد الملك ، ولدا ، هو ابو طاهر اسحق ، تولى هو الآخر القضاء ، وتوفى بالقاهرة سنة ١١١٠ه ، ودفن بتربة بنى درباس بسفح المقطم (٢٤٥) ، أما الثانى فقد انجب جمال الدين ابو اسحق ابراهيم الذى كان فقيها محدثا شاعرا ، ولكنه رحل من مصر ، ومات بين الهند واليمن سنة ٣٤٦ه (٢٤٦) ،

ثانيا \_ اسرة الحسن السنجارى ، تولى القضاء بمصر كل من بدر الدين يوسف بن الحسن السنجارى ، وشقيقه برهان الدين الخضر ، الى جانب توليهما الوزارة كما سبق أن ذكرنا •

أما بدر الدين يوسف السنجارى فقد تولى قضاء مصر والوجه القبلى زمن الملك الصالح نجم الدين ايوب في ربيع الآخر من سنة ١٣٩ه، وظل قضاء القاهرة والوجه البحرى للقاضى شرف الدين بن عين الدولة، وفي ذى القعدة من نفس السنة توفى ابن عين الدولة فتولى بسدر الدين السنجارى بعده قضاء القاهرة والوجه البحرى تاركا قضاء مصر والوجه القبلى للقاضى عز الدين ابن عبد السلام .

وفى جمادى الاولى سنة ٦٤٨ ه صرف بدر الدين السنجارى عن قضاء القاهرة قضاء القاهرة قضاء القاهرة مرة ثانية ، وذلك فى رجب سنة ٦٤٨ه ، ثم اضيف اليه قضاء مصر بعد أيام يميرة فى شوال من نفس السنة (٣٤٧) .

وفيما بين صرف بدر الدين السنجارى عن قضاء القاهرة وعودته اليها مع قضاء مصر مرة ثانية تولى قضاء مصر والوجه القبلى ، قاضى عراقي آخر هو صدر الدين مرهوب بن عمر الجزرى في نفس سنة ١٤٨ه. • وفي سنة ١٥٤ه صرف بدر الدين السنجارى عن قضاء مصر والقاهرة وخلفه فيه اخوه برهان الدين خضر السنجارى عن القضاء تمض شهور قليلة حتى صرف برهان الدين الخضر السنجارى عن القضاء وتولاه بدلا منه تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعز (٢٤٩) المي ان توفى السلطان الملك المعز ايبك فتولى القضاء بالقاهرة وحدها بدر الدين توفى السلطان الملك المعز ايبك فتولى القضاء بالقاهرة وحدها بدر الدين مصر فقط • ثم أضيف قضاء مصر ايضا الى بدر الدين السنجارى في رجب من تلك السنة ، فاقام الى جمادى الاولى سنة ١٥٥ه على قضاء مصر والقاهرة ، ثم عزل وأعيد ابن بنت الاعز على قضاء مصر والقاهرة ، ثم عزل وأعيد ابن بنت الاعز على قضاء مصر والقاهرة ، ثم عزل وأعيد ابن بنت الاعز على قضاء مصر والقاهرة معا ،

وفى شوال سنة ٣٦٦ه عزل ابن بنت الاعز عن قضاء مصر وحدها ، وتولاه برهان الدين الخضر السنجارى ، وبقى قضاء القاهرة مع ابن بنت الاعز ، وفى رمضان سنة ٣٦٦ه صرف قضاء مصر عن السنجارى

واضيف الى ابن بنت الاعز حتى وفاته يوم الاحد ١٧ رجب سنة مرحده. (٢٥٠) ٠

ومن الجدير بالذكر أن القضاء بمصر كان يتولاه قاض واحد بالديار المصرية من أى مذهب حتى عهد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الذى قرر في سنة ٣٦٣ه أربعة قضاة بالديار المصرية على مذاهب الائمة الاربعة لعدم اقتناع بيبرس بحكم حكم به قاضى القضاة في ذلك الوقت تاج الدين ابن بنت الاعز (٣٥١) ٠

وقد تحدثنا في الصفحات السابقة عن المحن التي تعرض لها برهان الدين الخضر السنجاري زمن المنصور قلاوون ، وعرفنا انه عاد الي منصب قاضي القضاة سنة ٦٨٦ه فلم يلبث الا اياما حتى توفى وخلف القاضي تقى الدين عبد الرحمن بن منافسه القاضي تاج الدين بسن بنت الاعيز .

٣ ـ القاضى شمس الدين احمد بن خلكان البرمكى ( المؤرخ صاحب كتاب وفيات الاعيان ) من نسل خالد بن برمك ، ولد احمد بن محمد ابن ابراهيم بن خلكان قاضى القضاة باربل سنة ٢٠٨ه ، وقد تفقه بالموصل وحلب ، ثم دخل مصر واقام بها فترة طويلة ،

تولى ابن خلكان الحكم عن القاضيين السنجاريين ، بدر الدين يوسف وأخيه برهان الدين الخضر ، ففي عام ١٥٥ه ناب عن برهان الدين السنجاري في القضاء ، ثم تولى قضاء الشام عشر سنوات ، وعزل منه سنة ١٦٦ه ، فعاد الى مصر ، وعاش بها سبع سنوات معزولا ثم رد الى قضاء الشام ، وتوفى القاضى المؤرخ ابن خلكان بدمشق في رجب سنة ١٨٦ه (٢٥٢) .

2 - اسرة فخر الدين عثمان بن ابراهيم المارديني الشهير بابن التركماني: مؤسسها فخر الدين عثمان المارديني ، الذي انتهت اليه رياسة

الحنفية بالديار المصرية وتخرج عليه خلق كثير ، وشرح الجامع الكبير والقاه دروسا بالمنصورية ، وتوفى بالقاهرة سنة ٧٣١ه عن احدى وثمانين سنة ، وكان له ولدان احدهما تاج الدين احمد الذى ولد بالقاهرة في ذى الحجة سنة ١٨١ه وتفقه ، ودرس وعمل مفتيا ، وصنف في الفقه واصوله كما تخصص في النحو والمنطق ، ومن تصانيفه شرح الهداية ، وشرح الجامع الكبير ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة ٤٧٤٤ .

وثانيهما علاء الدين على ، ويذكر السيوطى انه من مواليد سنة ٣٨٧ه. ، ولكننا نعتقد أن السيوطى اخطأ فى ذكر ذلك التاريخ لان والده توفى سنة ٣٣١ه ، لذلك فنحن نرجح ان يكنون السيوطى اخطأ فى ذكر العام ٣٨٨ه وانه قصد بدلا منه عام ٣٨٨ه .

وكان علاء الدين على ، اماما فى الفقه والاصول ،وله تصانيف رائعة مثل «مختصر علوم الحديث لابن الصلاح» والرد على البيهقى ، وتوفى فى المحرم سنة ٧٤٥ه ، وتاريخ وفاته هذا يؤكد انه ولد سنة ٣٨٣ه .

وقد انجب علاء الدين على ولدين ، احدهما مات في حياة ابيه ، والثانى جمال الدين عبد الله ، تولى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابيه في القرن الثامن الهجرى ، واستمر ابناء الاسرة يتوارثون قضاء الديار المصرية خلال القرن الثامن الهجرى (٣٥٣) .

ومن القضاة العراقيين الذين تقلدوا القضاء في مصر القاضي عماد الدين ابو عمرو عثمان ، الذي تفقه بالموصل ثم قدم الى مصر وتوفى في ربيع الاول سنة ٦٢٠ه (٢٠٠٠) • ومنهم صدقه بن ابى الكرم الذي تفقه ببغداد على ابن فضلان ، ثم قدم الى مصر ، وتولى القضاء باعمال الاشمونين (٢٠٠٠) • ومنهم برهان الدين بن على سبط ابن عبد الحق الواسطى ، قاضى الديار المصرية الذي تسوفى في سنة ١٤٤٤ ، وكذلك ابو الفضل محمد بين على الذي سيمع ببغداد ودمشيق

ثم انتقل الى القاهرة وعمل بها نائبا فى الاحكام، كما حدث وصنف كتبا منها «قواعد الشرع ، وضوابط الاصل والفرع» ، وتوفى بالقاهرة سنة معها (٢٥٦هـ (٢٥٦) .

اما محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحرانى ، الحنبلى ، فقد رحل من دمشق الى مصر واقام بها مدة يحضر درس الشيخ القاضى عرز الدين بن عبد السلام ، وتولى محمد الحراني قضاء بعض اعمال الديار المصرية ، ثم ترك القضاء وعاد الى دمشق -

ويذكر ابن العماد انه اول حنبلى حكم بالديار المصرية ، وتوفى (٢٥٧) بدمشق سنة ٢٧٦ه والقاضى نجم الدين احمد بن حمدان بن شبيب الحرانى الحنبلى ، درس بحلب ودمشق ثم حاء الى مصر وتولى بها نيابة القضاء بالقاهرة ، وعاش ما تبقى هن حياته بمصر وتوفى بالقاهرة سنة ٢٩٥ه عن اثنين وتسعين عاما وتفقه به وتخرج عليه جماعة كثيرة (٢٥٠) ، أما الامير الاديب شمس الدين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الآمدى الحنبلى ، الذى ولد بمصر في ١٢ محرم سنة ٣٣٢، فقد تولى نيابة دار العدل زمن الاشرف خليل بعد ان كان المنصور قلاوون قد أمر بسجنه ، وتوفى بمصر سنة ٤٠٧ه اثر سقوطه من فوق فرسه فكسرت اعضاؤه (٢٥٠) ،

واخيرا قاضى القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الغنى الحرانى الحنبلى ، وهو الذى تولى منصب ناظر الخزانة بالديار المصرية شم اضيف اليه قضاء الحنابلة والتدريس بالصالحية ، وكان مولده سنة ١٤٥هـ بحران وتوفى سنة ٧٠٥هـ بمصر ودفن بالقرافة (٣٦٠) .

## د \_ مناصب ادارية اخرى تولاها العراقيون بمصر:

۱ - تولى رجل يدعى « الحرانى » منصب والى القاهرة سنة ١ - تولى رجل يدعى « الحرانى » منصب والى القاهرة سنة ١٦٦٤ ، ويذكر ابن اياس انه عمل على القضاء على المفاسد بها ، فعاقب

من يحتسون الخمر بصلبهم ومنهم رجل اسمه الكازرونى ، يقول ابن اياس : « وتولى الحرانى والى القاهرة اهراق الخمور ، وحرف الحشيش وتبديد المزور ٠٠ » وقد نظم الاديب ابن دانيال الموصلى ابياتا من الشعر بهذه المناسبة اوردها ابن اياس فى بدائع الزهور (٣٦١) .

٢ - تولى عبد المؤمن بن عبد الوهاب البغدادى المعروف بابن المجير (٣٢٣) التاجر ولاية قوص من الديار المصرية ، وتوفى سنة ٧٤٢هـ

۲ - تولى جمال الدين اقوش الموصلى منصب «حاجب» ، وكان اقوش من خشداشية المنصور قلاوون ، واحد المتآمرين على قتل الاشرف خليل ، لذلك قبض عليه الاشرفية هو وسيف الدين بهادر وقتلوهما يوم ٢٥ محرم سنة ، ٩٩هـ (٣٦٣) .

٤ - من الامراء العراقيين الذين قرروا فى الاجناد بالقاهرة على بن اسحق بن لؤلؤ الموصلى ابن المجاهد بن بدر الدين صاحب الموصل ، ولد سنة ١٥٧٨ بالجزيرة وقدم الى القاهرة ، وسمع على الفقيه العز الحرانى ، والنجيب وابن علاق ، وتوفى بمصر بعد أن عمل فى جيشها سنة ٢٣١٨ (٢٦٤) .

من امراء ومماليك الملك السعيد العراقيين سيف الدين قليج البغدادى ( $^{779}$ ) وسنقر التكريتى وايدغدى الحرانى ( $^{779}$ )، ومن مماليك المنصور قلاوون الامير ركن الدين منكورس الفارقانى الذى كان سجينا ثم افرج عنه المنصور سنة  $^{77}$ ، وقد اشترك فى فتوح طرابلس الشام سنة  $^{77}$ ، واستشهد فى هذه السنة ( $^{77}$ )، ومن امراء الناصر محمد العراقيين والامير عبد القادر بن المغيث بن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن الامير عبد القادر بن المغيث ابن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العمير عبد القادر بن المغيث ابن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العمير عبد القادر بن المغيث ابن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العمير عبد القادر بن المغيث ابن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل ، ولحد سنة  $^{779}$ ، وكان يزور دمشق كل عام ويعود لمر مرة ثانية ، وتوفى بالرملة سنة  $^{779}$ ).

ونصل الى نهاية دراستنا بنتيجة هامة وهى أن المعراقيين فى مصر فى القرن السابع الهجرى أسهموا بنصيب وافر فى كل مجالات المحضارة بمصر وكان لهم دور هام وأثر فعال فى المجتمع المصرى ، وكان ظهور العراقيين فى مصر فى هذا القرن مقدمة للدور الريادى الذى سيضطلع به العراقيون فى القرون التالية ،

الحصواشي

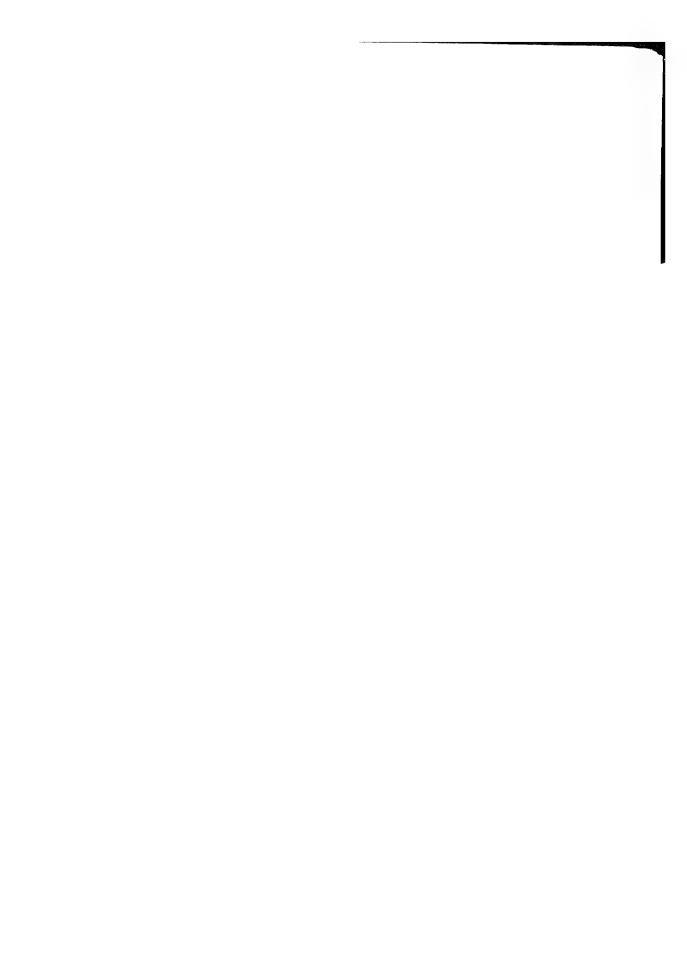

#### الحسواشي

(۱) تولى السلطان الب ارسلان السلطنة بعد عمه طغرلبك سنة 200ه، وفي عهده كان ملك دولة الاتراك السلاجقة يمتد من حدود بلاد الافغان شرقا الى حدود الدولتين البيزنطية والفاطمية غربا ٠

وبرز هن سلاطين السلاجقة الاوائل ، ثلاثة سلاطين عظام هم على التوالى طغرلبك ، الب أرسلان ، وملكشاه ·

وقد حارب سلاطين السلاجقة الدولة البيزنطية ، وأحرزوا عليها انتصارات حاسمة أهمها ، انتصارهم في موقعة ملاذكرد (١٠٧١م) عندما أسروا الامبراطور البيزنطى رومانوس ديو جانيس عندما أسروا الامبراطور البيزنطى رومانوس ديو جانيس Romanos Dio Genes ، ووضع ألب أرسلان قدمه على رقبة الامبراطورالم هزوم على العادة التركية ، وفي عهد السلطان ملكشاه الذي خلف أباه ألب أرسلان ( ٢٦٥ – ٤٨٥ه ) ( ١٠٧٢ – ١٠٩٦م ) استولى السلاجقة على حلب ، والموصل ، وقضوا على سيطرة القبائل العربية في بلاد الجزيرة ، كما استولوا على دمشق والقدس، ( عن الدولة السلجوقية انظر احمد بن على القريزى ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق د ،مصطفى زيادة ، الجزء الاول ، القسم الاول ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٦ ، ص ٣٠ – ١١ )

روعن السلطان ملكشاه ارجع الى ( الحافظ بن كثير ، البداية والنهاية ، طبعة ١٩٦٦ ، الجزء ١٢ ، ص ١٤٢ ) .

(۲) لم يعد للخليفة العباسى من سلطان سوى ذكر اسمه فى الخطبة ، ونقش اسمه على السكة ، وذكر السيوطى فى تاريخ الخلفاء ان ملكشاة السلجوقى أصر على طرد الخليفة العباسى المقتدى بأمر الله من بعداد سنة ٤٨٥ه لتدخله فى شئون الحكم، فانزعج الخليفة، وأرسل اليه يطلب مهلة ولو شهرا ، فرفض ملكشاه أن يمهله ولو

ساعة واحدة ، واتفق مرض السلطان وموته ، وعد ذلك كرامة للخليفة ( الحافظ جلال الدين السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، طبعة دار التراث ببيروت ، ص ٣٩٢ ) .

- (٣) أتابك ، كلمة تركية ، تتكون من مقطعين ، أطا بمعنى المربى ، أو أب ، وبك بمعنى الامير ، وأول من تلقب به الوزير نظام الملك، وذلك منذ أن فوض اليه السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان تدبير المملكة في سنة 370ه ( أبو العباس أحمد بن على القلقشندى ، صبح الاعشى في صناعة الانشاء ، نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية، مجموعة تراثنا ، الجزء ٤ ، ص ١٨ ، نيكلسون ، دائرة المعارف الاسلامية المجلد الاول ، مادة \_ آتا \_ طبعة مصر ١٩٣٣ ، صلى ٢٠٠ ، رشيد الجميلى ، دولة الاتابكة في الموصل ، بعد عماد الدين زنكى ، طبعة ، ١٩٧٠ ، ص ٢٧ ) .
- ٤) حسين أمين ، العراق في العصر السلجوقي ، بغداد ١٩٦٥ ، ص ٢٠٩
- (۵) وهناك أيضا أتابكية دمشق التى تنسب الى طغتكين ، والتى امتدت من سنة ٩٥٧ الى ٥٥٩،وقد انتهى حكم هذه الاسرة عندما انتزعها نور الدين محمود سنة ٥٤٩ هـ من صاحبها مجير الدين بن محمد بن بورى بن طغتكين ( ابن القلانسي حمزة بن اسد التميمي ، ذيل تاريخ دمشق ، طبعة بيروت ١٩٠٨ ، ص ١٢٤ ابن الاثير « عز الدين على بن ابي الكرم » ، الكامل في التاريخ ، طبعة بيروت ١٩٠٦ ) ، ثم انتقلت بعد ذلك بيروت ١٩٦٦ ، الجزء ١١ ، ص ١٩٧ ) ، ثم انتقلت بعد ذلك الى الايوبيين ، ومنها اتابكية أرمينية ( ٣٩٤ ٤٠٢هـ ) ومؤسسها سقمان القطبي مملوك قطب الدين اسماعيل الحاكم السلجوقي في مدينة مرند باذربيجان ( ابن الاثير ، الكامل ، الجزء ١٢ ، ص ٢٧ وما يليها ، وعن بلاد ارمينية ارجع لنفس المصدر ، ص ٢٠٠) وأيضا أتابكية خوارزم التي كان يتولاها محمد بن انوشتكين ،

وكان قدولاه بركياروق ابن ملكشاه على خوارزم ، ومنحه لقب شاه في سنة ٩٠٤هـ ( ابن الاثير ، الكامل ، الجزء ١٠ ، ص ٢٦٧ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ١٢ ، ص ١٥٤ ) .

(٦) كان قسيم الدولة أق سنقر بن عبد الله ، والد عماد الدين زنكي هو مؤسس هذه الاسرة أو الاتابكية ، وكان مملوكا تركيا من مماليك ملكشاه ، ومن أخص أصحابه ، فلما تولى ملكشاه السلطنة اقطع صديقة آق سنقر حلب ، وأعمالها ، وحماة ومنبح واللاذقية سنة ١٨٠ه ، وتكريت ، وقد توفي أق سنقر في احدى حروب الوراثـة السلجوقية تاركا ولده الصغير عماد الدين زنكي في العاشرة مسن عمره ، فنشأ عماد الدين في كنف احد اصحاب والده ، وهو قربوجا أمير الموصل ، وتولى زنكى شحنكية واسط ثم أضيفت له البصرة سنة ١٨٥ه، ثم انتهى به الامر أن أصبح أميرا على الموصل وماحولها كالجزيرة ونصيبين ، وقد أنقذه نجم الدين أيوب ، صاحب تكريت بعد هزيمته في احدى المعارك ، فلما طرد نجم الدين أيوب من مدينته ، اجاره عماد الدين زنكي واسرته ، وساعده نجم الدين أيوب في الاستيلاء على حلب سنة ٥٢٢هـ وانقذها من تهديد الصليبين لها ، وساعده في الاستيلاء على بعلبك سنة ٥٣٣ه . واستولى عماد الدين زنكى بمساعدة نجم الدين أيوب واخيه اسد الدين شيركوه على دمشق ٥٣٩ه. • ولما قتل زنكي على يد احد مماليكه في ٥٤١هـ خلفه نور الدين محمود ، ابنه ، على حكم حلب ، وابنه سيف الدين غازي على الموصل ، وكان له من الابناء ايضا قطب الدين مودود ( ولمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن الاثير ، الكامل ، الجزء ١١ ص ١١٠ ــ ١١٢ ، عبد الرحمن ابو شامة ، الروضتين في اخبار الدولتين ، تحقيق د · محمد حلمي احمد ، الجزء ١ ، ص ٦٠ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ابن واصل « جمال الدين محمد بن سالم الحموى » مقرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق د ٠

جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٣ ، الجزء ١ ص ١١ - ٢٧ ، ابن خلكان « شمس الدين احمد بن محمد بن ابى بكر » ، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق د · احسان عباس ، طبعة بيروت ، المجلد الاول ، ص ٢٤١ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، الطبعة الاولى ، ١٩٦٦ ، الجزء ١٢ ، ص ١٤٧ ، القلقشندى ، صبح الاعشى ، الجزء ٤ ، ص ٣١٥ ـ رشيد الجميلى ، دولة الاتابكة في الموصل ، ص ٣٠ ـ ٣٥ ـ سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الاتابكي ، بغداد ١٩٥٨ ، ص ٢١ ـ ٣٠ ) .

- (٧) عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس الصليبية ، الاسكندريـــة ١٩٥٨ ، ص ٥ ·
- (A) ابن الاثير ، الكامل ، حوادث سنة ٤٩١ ، الجزء A ، ص ١٨٩ · وارجع الى سعيد عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصليبية ، الجزء ١ ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٢٤٤ ·

Rousset, Histoire Des Croi ades, Paris, 1957, P. 104.

- (۹) ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص ۱۳۷ ٠
- (۱۰) ابن واصل ، مفرج الكروب ، الجزء ۱ ، ص ۱٦٠ ـ المقريزى ، السلوك الجزء ۱ ، ص ٤١ ـ ٢٤ ٠
- (۱۱) راجع نص التقليد في مجموعة الوثائق الفاطمية ، جمعها وحققها د . جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٤٠٥ ٤١٥ ، وكذلك توقيع العاضد على طرة السجل بنفس المصدر ، ص ٤١٩ .
- (۱۲) كان عمورى ملك بيت المقدس قد ارسل وفدا بقيادة وليم الصورى الى بيزنطة سنة ٥٦٠هـ وعاد الوفد بعد عامين ، وأسفرت هذه السفارة عن مصاهرة بين الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين ، وعمورى ملك بيت المقدس ، اذ تزوجت مارى ابنة اخ مانويـل

كومنين من عمورى ، كما عقدت اتفاقية عسكرية بين الطرفين من آثارها ، هذا الهجوم البيزنطى / الصليبى المشترك على دمياط سنة ٥٦٥ه ، فقد اتجهت الجملة المشتركة الى دمياط ، ولكن الجملة فشلت لاسباب طبيعية ناتجة عن سقوط أمطار غزيرة ، ولخلاف نشب بين البيزنطيين والصليبيين ( ابن الاثير ، الكامل ، الجزء مص ٣٥٢ ) .

- (۱۳) كان جوهر من زعماء الجند السودانيين في الجيش الفاطمى ، وكان طامعا وكان احد الاستاذين المحنكين بالقصر الفاطمى ، وكان طامعا في اعتلاء دست الوزارة ، بدلا من صلاح الدين يوسف ، باعتبار ان شاور قتل بخنجره الخاص به ، فتواطأ مع الصليبيين لاقصاء صلاح الدين عني مصر ، ولكن صلاح الدين تمكن من القبض على رسول جوهر الى عمورى ملك بيت المقدس ، واقدم على قتل جوهر مما اثار الجند السودانيين وكان عددهم حوالى ٥٠ الفا ، واضطر توران شاه أخو صلاح الدين الى الاشتباك معهم في ساحة واضطر توران شاه أخو صلاح الدين الى الاشتباك معهم في ساحة مابين القصرين ، وانتهى الامر بهزيمتهم ، وفرار كثير منهم الى الصعيد ( ارجع الى المقريزى ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، الجزء ١ ، المجلد الثانى ، طبعة مكتبة العرفان ، لبنان وي ٢٠٥ ـ ٢٠٤ ) ٠
- (١٤) لاننسى أن الفاطميين كانوا يحرصون على رفع شأن القاهرة حتى تصبح المنافس العتيد لكل من بغداد وطرقبة ، فبالغوا في تفخيم مكانتها بين قواعد العالم الاسلامى ، واسرفوا في التوسيع في عمرانها ، وأمهروها بأروع المنشآت الدينية والعلمية ، وكان تحويل جامعها الازهر الى جامعة علمية أعظم الاثر في اجتذاب العلما وطلاب العلم المسلمين من الشرق والغرب ، وانتجاع أرباب الفنون والصناعات الى ساحتها .

- (١٥) المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، صلى ٤٣ ـ ٤٤ ـ ابن تغرى بردى «جمال الدين ابو المحاسن يوسف » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الجزء ٥ ، صلى ٣٥٧ ٠
- (١٦) السيد الباز العرينى ، مصر فى عصر الايوبيين ، طبعة بيروت ١٩٦٧ ، ص ١٩ ، جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر الاسلامية ، الاسكندرية ١٩٦٧ ، الجزء ٢ ، ص ١١ - ١٢ ·
- (۱۷) ابن واصل ، مفرج الكروب ، الجزء ٢ ، ص ٣٤ ، المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٥٩، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، الجزء ٢ ، ص ٢٤ ، ٢٥ ٠
  - (١٨) المقريزي ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٦٠٠
- (۱۹) كان صلاح الدين قد سير اخاه توران شاة على رأس حملة لفتت اليمن سنة ٥٦٩ هـ استجابة لطلب الخليفة العباسى ، وكان الدافع من وراء حملة توران شاة على اليمن ، القضاء على الاوكار الشيعية التى تكونت هناك ، وتمثلها الدولة الصليحية ، ودولة بنى زريع ، ودولة بنى نجاح ، ودولة بنى مهدى ، وكانت كلها دولا شيعية تتبع الدولة الفاطمية في مصر ، كذلك اراد صلاح الدين تأمين الطريق التجارى الى الهند بالسيطرة على مدخل البصر الاحمر الجنوبي بعد أن استولى صلاح الدين على أيلة سنة ٥٦٦هـ، يضاف الى ذلك أن صلاح الدين استجاب لرغبة الخليفة العباسى في محاربة عبد النبي بن مهدى صاحب زبيد الذي ادعى النبوة ، وهذا يفسر سبب اهتمام الخلافة العباسية بمصر ، مركز الثقل في المنطقة ، واعتماده على صلاح الدين الذي كان يدين بالطاعة والولاء المخليفة العباسي ، ويسنجيب لكل ما يريده ، ويقر بسيادته وسيادة

- المذهب السنى في العالم الاسلامي ( المقريزي ، السلوك ، الجزء ، م ٢٥٠ ) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، الجزء ٦ ، ص ٢٣)
- (۲۰) كان الخليفة العباسى المستضىء بنور الله قد قلد صلاح الدين سنة ٥٧٠هـ حكم مصر واليمن والشام كله ماعدا حلب واعمالها التى استثناها للصالح اسماعيل بسبب مآثر ابيه وسابقته في الدفاع عن الاسلام ٠
- (۲۱) ولذلك لم يحاول الخليفة العباسى الناصر التوسط للصلح بين صلاح الدين وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل ، عندما كان صلاح الدين يحاصرها ، مما أرغم عز الدين مسعود الى ارسال ابن شداد رسولا من قبله لصلاح الدين ، معلنا تنازله عن بلاده لصلاح الدين ، وخطبته له على منابر الموصل ( ابن شداد ، سيرة صلاح الدين ، تحقيق د · جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٣٤ ، ص
- (۲۲) بدرى محمد فهد ، تاريخ العراق في العصـر العباسي الاضـير ، بغداد ، ۱۹۷۳ ، ص ۳۳ .
- (۲۳) ابن الفوطى ( كمال الدين عبد الرازق بن احمد الشيبانى ) تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب ، الجزء ٤ ، تحقيق د ، مصطفى جواد ، المطبعة الهاشمية ، بدمشق ١٩٦٢ ـ ١٩٦٧ ، ص
  - (۲۲) بدری محمد فهد ، تاریخ العراق ، ص ۳۸ ۰
- (٢٥) لمزيد من التفاصيل ارجع الى المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٢٤٢ ٠
  - (٢٦) ابن الاثير ، الكامل ، الجزء ١٢ ، ص ٢٥٨ ٣٦٠ .

- (۲۷) المقريزي ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٣٤٢ ٠
- (۲۸) بدری محمد فهد ، تاریخ العراق ، ص ۳۸ وما یلیها ۰
- (٢٩) السيوطى ، حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ١١٩٠
  - (٣٠) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، الجزء ٢ ، ص ٣٧٤ ٠
    - (٣١) المقريزي ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٣٦٨ ٠
- (٣٢) ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، الجزء ١ ، ص ٢٥٦ ـ المقريزى السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٢٠
- (٣٣) ابن تغرى بردى ، المصدر السابق ، ص ٥ ، والدزدار ، بضم الدال المهملة وسكون الزاى وفتح الدال المهملة ، وبعدها الف وراء مهملة ، معناها بالعجمسي ، متولى القلعة ٠
- (٣٤) عبد الرحمن فهمى ، العمارة قبل عصر المماليك ، مقال بكتاب القاهرة تاريخها ، فنونها ، آثارها ـ طبعة مؤسسة الاهرام ، ص ٢٣٠ ، وقد تمثلت التقاليد العراقية في مصر زمن صلاح الدين الايوبي ومن بعده من سلاطين الايوبيين في ظهور نظام المدارس السلجوقية في مصر .
- (١٠٥) ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، الجزء ١ ، ص ٢٦٠ ـ المقريزى ، السلوك الجزء ١ ، ص ٣٤ ـ ابن تغرى بردى ، النجوم ، الجزء ٢ ، ص ٣ ٠ وفي ذلك يقول ابو المحاسن «وكان وصوله (اعنى نجم الدين ) الى القاهرة في شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائلة فلما قرب نجم الدين الى الديار المصرية ، خرج ابنه السلطان صلاح الدين بجميع أمراء مصر الى ملاقاته ٠٠٠ » .

(٣٦) عن شيوخ الاسكندرية السنة ومدارسهم ارجع الى المقريرى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٣٣ ، ٧٦ وارجع كذلك الى ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٩ ، أبو شامة ، الروضتين ، الجزء ٢ ، ص ٥٠٤ ٠

وعن رحلات العلماء العراقيين الى مصر ارجع الى محمد زغلول سلام ، الادب في عصر صلاح الدين الايوبى ، طبعة الاسكندرية ، 109 ، ص 109 ، ص 109 ،

(٣٧) تأصل المذهب السنى في مدينة الاسكندرية منذ النصف الثاني من عصر الدولة الفاطمية، وتمسك أهلها بسنيتهم رغم الجهود التي كان يبذلها دعاة التشيع في مصر ، ويرجع الفضل في ذلك الى ما كان يبذله فقهاء الاسكندرية من السنة لمناهضة التشيع في مصر ، ومن أهم هؤلاء الفقهاء السنة على المذهب المالكي ، أبو الطاهر بن عوف ، والفقيه الحافظ أبى الطاهر السلفى ، وقد دفع هذا الوزيرين السنيين ، رضوان بن ولخشى ، وعلى بن السلار ، الى انشاء مدرستين سنيتين بالاسكندرية ، دعما للمذهب السنى ، فأنشأ رضوان بن ولخشى المدرسة الحافظية أو العوفية سنة ٥٣٢ه ، ونسبت الى الفقيه أبى الطاهر بن عوف الذي تولى التدريس بها ٠ أما على بن السلار ، فقد أنشأ المدرسة السلفية ، نسبة الى أبى الطاهر السلفى القائم بالتدريس فيها ، سنة ١٥٤٤ ، وعرفت أيضا بالعادلية ، وهذا يعنى أن مصر في العصر الفاطمي شهدت قيام المدارس السنية ، قبل دخول الايوبيين ، ولكن الفضل يرجع لصلاح الدين فائنه عمل على تعميم نظام المدارس السلجوقية السنية وادخاله لها بصورة رسمية ، وكانت المدارس في عهده كبيرة تحتوى على مسجد وحمام ، وكان يجرى رواتب للطلاب الدارسين فكانت أشبه بالجامعات العلمية ( السبكي ، طبقات الشافعية ، مطبعة النيل ، مصر ١٣٢٤ ، الجزء ٤ ، ص ٤٥ ـ ابن كثير ، البداية والنهايـة

مصر ۱۹۳۲ ، الجزء ۱۲ ، ص ۳۰۷ .. القلقشندى ، صبح الاعشى ، الجزء ۱۰ ، ص ۲۵۸ .. ابن حجر العسقلانى ، الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، طبعة دار الكتب الحديثة بعابدين ، الجزء ۱ ، ص ۳۱۳ .. السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ، الاسكندرية عمل ۳۱۸ ، ص ۲۱۹ ) .

(٣٨) أول مدرسة سنية بناها صلاح الدين في مصر هي المدرسة الصلاحية بجوار قبر الامام الشافعي بالقرافة ، لتدريس المذهب الشافعي ، وقد سميت هذه المدرسة فيما بعد بالمدرسة الناصرية ، شرع في بنائها سنة ٧٧٢ه ، وخصص صلاح الدين للتدريس والنظر بها الشيخ نجم الدين الخبوشاني • وكانت مدرسة فسيحة متسعة رائعة البناء ، تضم حماما ، وحرص صلاح الدين على أن يتولى التدريس بها اكابر العلماء • وكان أول من درس بها الفقيه المخبوشاني الذي يرجع اليه الفضل الاعظم في اعلان سقوط الدعوة الفاطمية على منابر المسجد الجامع يوم الجمعة الاولى من المحرم سنة ٥٦٧هـ وظل المخبوشاني يتولى التدريس حتى وفاته سنة٥٨٧ه وكان الفراغ من بناء المدرسة سنة ٥٧٨ه ( ابن جبير ، الرحلة ، تحقيق وليم رايت ، العدد الخامس من مجموعة جب التذكارية ، ليدن ١٩٠٧٠) ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن المدرسة ، وعن العلماء الذين تولوا التدريس بها ، ارجع الى ( جلال الدين السيوطى ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة -، طبعة مطبعة الموسوعات بمصر ، الجزء ۲ ، على ۱۵۷ ) ٠

(٣٩) أول من بنى المدارس في الاسلام هو الوزير نظام الملك أبو على الحسن بن على بن اسحاق بن عباس الطوسى ، السلجوقى ، بنى المدارس والربط والمساجد في البلاد ، وشرع في عمارة مدرسته في

بغداد سنة ١٥٧ه ، وفي سنة ١٥٩ه جمع الناس ليدرسوا بها واول من درس بها الشيخ أبو اسحق الشيرازي (ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، الجزء ٢ ، ص ١٢٨ – ١٢٩ – السيوطي ، حسن المحاضرة ، الجزء ٢ ، ص ١٥٦ ) وان كان السيوطي يذكر أنه اقيمت في نيسابور أربعة مدارس قبل نظام الملك ، منها المدرسة البيهقية والمدرسة السعيدية التي بناها الامير نصر الدين بن سبكتكين ، ومدرسة أبو سعد اسماعيل الاستراباذي الصوفي الواعظ ، ويفسر السيوطي ذلك التناقض بأن نظام الملك هو أول من رتب في مدرسة المعاليم للطلبة ،

- (٤٠) نظير حسان سعداوى ، التاريخ الحربى المصرى في عهد صلاح الدين الايوبى ، القاهرة ١٩٥٧ ، ص ٢٨ .
- (٤١) المرجع السابق ، ص ٣١ ، وأن كانت قد وصلت الينا نصوص تشير الى وجود نظام الحمام الهوادى قبل نور الدين ( نظير حسان سعداوى ، نظام البريد في الدولة الاسلامية القاهرة ، ١٩٥٣ ، ص ١١٢ ١٠٠ ) .
- (٤٢) مما يدل على ذلك أن المصادر العربية تذكر أن صلاح الدين أمر عساكره التى كانت تحاصر صور سنة ٥٨٣ه ، عندما حل الشتاء وطالت مدة الحصار ،بالعودة الى بلادهم ،فأمر عسكر الشام بقضاء الشتاء فى بلادهم ، وكذلك أمر عسكر مصر بالقفول اليها ، وعسكر الجزيرة بالعراق بالعودة اليها ( أبو شامة ، الروضتين ، الجزء ٢ ، ص ٢٧٢ )
- (27) الذهبى ، دول الاسلام ، طبعة الهند ، ١٣٦٥هـ ، الجزء ٢ ، ص ١٢٠ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من

ذوى السلطان الاكبر ، القاهرة ١٢٨٤ه ، ص ٣٦٤ ) ومن الادباء المذين كتبوا مقامات يصفون فيها ماكانت عليه المخلافة قبل سقوط بغداد الكازرونى ، مقامه فى قواعد بغداد فى الدولة العباسية ، نشر كوركيس عواد ، ميخائيل عواد ، بغداد ١٩٦٢ ) .

- (22) زكى حسن ، الفنون الاسلامة ، ١٩٤٩ ، ص ٥٤٥ ـ سعاد ماهر محمد،كتابالفنون الاسلامية القاهرة١٩٨٦، ص ١٥٠ ، ١٥٠ ـ نعمت اسماعيل علام ، فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية ، ص ١٣٩ ـ سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع المواصلة ، بغداد ١٩٧٠، ص ٢٦ ٢٨ ـ أحمد مختار العبادي ، قيام دولة المماليك في مصر والشام ، الاسكندرية ١٩٨٦ ، ص ١٤٨ ـ بدري محمد فهد ، تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ، بغداد ١٩٧٣ ، ص ١٩٧٠ ، ص ١٩٧٠ .
- (20) اليونينى ( قطب الدين أبى الفتح موسى بن محمد ) ذيل مرآة الزمان ، حيدر أباد ، ١٩٥٤ ، الجزء ١ ، أحداث سنة ١٩٥٨ ، وارجع الى المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤١٠ .
  - (٤٦) اليونيني ، المصدر السابق ، ص ٤٨٧ ، الجزء ١ ٠
- (٤٧) نفسه ، الجزء ١ ص ٤٨٧ عماد الدين اسماعيل أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، طبعة بيروت ، الجزء ٣ ، ص ١٩٤ .
  - (٤٨) المقريزي ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٠٧ .
- (٤٩) المصدر السابق ، ص ٤٠٧ · وربما يكون الحيدرية من نسل حيدرة من ابناء على بن ابى طالب ، وفى ذلك يقول القلقشندى « فمن ولد امير المؤمنين على رضى الله عنه الحسن والحسين عليهما السلام، من فاطمة بنت رسول الله على وعقبهما قد ملا الشرق والغرب ، وقد ذكر الحمدانى أن منهم بصعيد مصر جماعة من الجعافرة بنى

جعفر الصادق من ولد الحسين بن على ٠٠ وعد من بطونهم الحيادرة وهم اولاد حيدرة ٠٠٠ » ( القلقشندى ، صبح الاعشى الجزء ١ ، ص ٣٥٩ ، طبعة تراثنا ) ويذكر ابن الفرات في المجلد السابع ، ص ٢٢ أن صاحب الابلستين هو أبو بكر حيدر بك ، وذكره كذلك في ص ٣٥٠ في حوادث سنة ٣٧٥ه .

- (٥٠) محمد بن اياس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، الجزء ١ ، قسم ١ تحقيق د٠ محمد مصطفى ، ص ٣١٢ ـ ٣١٢ ٠
- (۱۱) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ۱ ، ص ١٤١ ـ فضل الله بن أبى الفخر الصقاعى ، تالى كتاب وفيات الاعيان ، تحقيق جاكلين سوبلة ، دمشق ١٩٧٤ ، طبعة المعهد الفرنسى ص ٢ ـ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، الجزء ٧ ، ص ١٠٩ ـ ابن اياس، بدائع الزهور الجزء ١، قسم ١ ، ص ٣١٣ وأن كان ابن اياس يرى أن دخول ابى القاسم أحمد الذى بويع بالخلافة فى القاهرة ولقب بالمستنصر بالله وأصبح أول خلفاء العباسيين فى مصر حدث فى عام ١٦٠ه ومن الثابت أن دخوله تم سنة ١٥٩ه ( ارجع فى عام ١٦٠ه ومن الثابت أن دخوله تم سنة ١٥٩ه ( ارجع للمصادر السابقة ، وكذلك الى المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ص ١٤٤٨ . محمد عبد العال أحمد ، أضواء جديدة على احياء الخلافة العباسية الاسكندرية ، ١٩٨٧ ص ٣٤) .
- (٥٢) الامير ناصر الدين ابن مهنا ، يرجع هذا الامير الذي دخل مصر مع ابي احمد المستنصر بالله أول الخلفاء العباسيين في مصر ، الي أدل عراقي فهو ينتمي اساسا الي آل ربيعة ، وآل ربيعة كما يذكر القلقشندي في صبح الاعشى ينقسمون الي ثلاثة أفخاذ ، الفخذ الاول منهم آل فضل ، ومنهم آل عيسى وبيت مهنا بن عيسى وهسم المقصودون في هذه الحاشية ،

وكانت ديار آل فضل تمتد من حمص حتى قلعة جعبر الى الرحبة من ارض العراق آخذين على شقى الفرات واطراف العراق ، حتى ينتهى حدهم قبلة بشرق الى الوشم آخذين يسارا الى البصرة ( القلقشندى ، صبح الاعشى ، نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية ، الجزء ٤ ، ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ ) • وترجع أولية هذا البيت الى أيام الاتابك زنكى ، وقد تفرق آل ربيعة ، وتوجه فرع منهم الى الشام ومنهم مرى بن ربيعة أخو فضل بن ربيعة ، وتلقب مرى بأمير عرب الشام أيام طغتكين ، ومن فروعهم مهنا الذي من نسله الامير ناصر الدين بن مهنا المذكور بالحاشية ( ارجع الى ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة ، الجزء ٥ ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ ، ترجمة الامير مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع من آل ربيعة رقم ٤٨٦٥)٠ ويذكر ابن كثير أنه ربما يرجع أصل آل مهنا الى نسل خالد بن برمك والعباسة اخت هارون الرشيد ( ابن كثير ، البداية والنهاية، الجزء ١٤ ، ص ١٧٢ ، عند ترجمته لاحد امراء هذه الاسرة ، وهو الامير مهنا بن عيسى بن مهنا ) ولم يصرح لاحد من أفراد هذه الاسرة بامره على العرب الا منذ أيام العادل ابي بكر أخي صلاح الدين ، وكانت في عهد العادل لعيسى بن محمد بن ربيعة ، ومن بعده لمانع بن حديثه بن عقبة ثم لابنه مهنا الذي اشترك مع المظفر قطر في قتال هولاكو ، ويبدأ ظهور أمرائهم بكثرة في مصر زمن الظاهر بيبرس ( ارجع الى القلقشندي ، صبح الاعشى ، الجزء ٤ ، ص ٢٠٥ ـ ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٥ ، ص ١٣٩ ) ٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن اياس ، بدائع الزهور ، الجزء ١ ، قسم ١ ص ٣٢١ ٠

<sup>(</sup>۵٤) ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ١٣ ، ص ٢٣١ ـ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة الجزء ٧ ، ص ١٠٩ ·

- (۵۵) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ۱ ، ص ۵۰۰ ( احداث سنة ۲۱۰هـ ) ٠
- (٥٦) بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل: كان يلقب بالملك الرحيم ، توفى سنة ١٥٧ه. ، وكان قد جاوز الثمانين من عمره ، وكان بدر الدين قد صانع هولاكو ودخل في طاعته وحول اليه الاموال ، ووصل الى هولاكو بعد استيلائه على بغداد ، حكم بدر الدين لؤلؤ الموصل، منذ أن كان القائم بأمور استاذه ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى ، وقام بتدبير ولده الملك القاهر بن ارسلان ، فلما توفى الملك القاهر بن ارسلان سنة ١٩٨٥ ، الفرد بدر الدين لؤلؤ بحكم مماكته ( أبو الفداء ، المختصر ، المجزء ٣ ، ص ١٩٨ ) ،
- (۵۷) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ١ ، احداث سنة ٩٥٠هـ ابو الفداء ، المختصر ، الجزء ٣، ص٢١٣ ـ ابن الوردى، تتمة المختصر ، الجزء ٢ ، ص ٣٠٣ ، المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٦٠ .
- (٥٨) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ١ ، ص ٤٥٣ ، ص ٤٨٣٠ الجزء ٢ ص ١٥١ ٠

وفى سنة ٦٥٨ه خلع الظاهر بيبرس على بدر الدين بيليك ، وأقره نائبا للسلطنة وأصبح صاحب المحل والعقد بالديار المصرية ( ابن اياس ، بدائع الزهور ، الجزء ١ قسم ١ ، ص ٢١٠ ) ٠ وتوفى بدر الدين بيليك سنة ٦٧٦ه بعد وفاة الظاهر بيبرس بقليل وكان قد اخفى نبأ موت الظاهر بيبرس في الشام حتى قدم مصر ، وأخذ البيعة لولده الملك السعيد ، وقيل أنه مات مسموما في الخامسة والاربعين من عمره ، وحسزن عليه الناس وأقيم عزاؤه بالقاهرة ثلاثة أيام ، ودفن بتربته بالقرافة الصغرى ( ابن تغرى بردى ، النجوم ، الجزء ٧ ص ٢٧٦ ) ، ومما يدل على اكرام بيبرس لابناء صاحب الموصل ، انه زوج شقيقتهم من شخصية كبيرة لها مكانتها مثل بدر الدين بيليك الخازندار • وعن حياة بدر الدين قبل أن يباع لبيبرس ( ارجع لابن اياس ، بدائع الزهور ، الجزء ١ ، قسم ١ ص ٣١١ ) • وعن وفاته بالسم على يد الامير شمس الدين الفارقاني وأم الملك السعيد ( ارجع لابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، القاهرة ١٣٥١ه ، الجزء ٥ ، ص ٣٥١ ) • ولمزيد من التفاصيل عنه وعن حياته ( ارجع الى ابن كثير البداية والنهاية ، الجزء ١٣ ، ص٢٣٣، ص ٢٧٧ حيث أورد له ترجمة ، وكذلك ارجع للكتبي ، عيون التواريخ ، الجزء ٢١ ، ص ٣٧ ص ١٣٢ ، ١٦٧ ، ١٦٨ حيث افرد له ترجمة ، وارجع كذلك للصقاعي ، تالي كتاب الوفيات ، ص ۵۲ ، ۵۳ ، وأرجع أيضا الى ابن تغرى بردى ، النجوم ، الجزء٧، د ۱۷٤ ، ۱۹۵ ، ۱۵۰ ، ۱٤١ ، ۱٤١ ، ۱۳۸ ، ۹۹ ، ۹۸ ر · ( YY9 : YY7 : Y71 : 1Y0

(٦٠) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٢ ص ١٠٦ ـ ابو الفداء ، المختصر ، الجزء ٣ ، ص ٢١٣ ، ابن الوردى ، تتمة المختصر في اخبار البشر ، الجزء ٢ ص ٣٠٦ ـ المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٦٠ ، ص ٤٦٠ .

- (٦١) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٢ ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ ٠
- (٦٢) ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ١٣ ، ص ٢٣٣ ـ المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٦٣ .
- (٦٣) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٢ ، ص ١٦٤ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ١٣ ، ص ٢٣٤ ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، الجزء ٧ ، ص ٢٠٦ .
  - (٦٤) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ١ ، ص ٤٩٥ .

ویذکر کل من ابن الوردی ، والصقاعی آن اولاد بدر الدین لؤلؤ عندما قدموا الی مصر سنة ۲۵۹ه عاشوا فیها فی رغد طوال مدة الظاهر ، وطوال حیاتهم الی آن ماتوا بها ( آنظر ابن الوردی ، تتمة المختصر ، الجزء ۲ ، ص ۳۰۱ ) وارجع کذلك الی (الصقاعی تالی کتاب وفیات الاعیان ، ص ۱ ) ، ونستخاص مما ذکره الیونینی ، والمقریزی آنهم کانوا قد رغبوا فی العودة الی بلادهم ، فسمح لهم بیبرس ، فخرجوا مع جیش المستنصر بالله العباسی سنة فسمح لهم بیبرس ، فخرجوا مع جیش المستنصر بالله العباسی الموینی ، الذیل الجزء ۲ ، ص ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، المقریزی السلوك ، الجزء ۱ ، ص ۲۲۲ ) فلما استولی التتار علی الموصل وقتلوا الملك الصالح عاد اخواه الی مصر فاحسن بیبرس الیهما ، واستقرا بمصر ، وتصمت المصادر عن ذکرهما بعد ذلك ( الیونینی ، الجزء ۱ ص ۲۹۵ ) ،

(٦٥) من العراقيين الذين عملوا نعالين بالقاهرة ابو الحسن بن محمد بن الانجب البغدادى النعال • وكان من الصوفية ، رابط برباط سعيد السعداء ، ولد سنة ٥٧٥ه وتوفى فى ١٤ رجب من سنة ١٥٩ه ودفن بسفح المقطم ( اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ١ ص ٤٧١ ) •

- (٦٦) اليونيني ، الذيل ، ص ٤٥٧ ٠
- (٦٧) المصدر السابق ، الجزء ١ ، ص ٥٣٠ ـ ابن اياس ، بدائع الزهور الجزء ١ ، قسم ١ ص ٣٣٠ ٠
  - (٦٨) المقريزي ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٧٦ ٠
- (19) المصدر السابق ، الجزء ۱ ، ص ٤٦٨ والامير سلار يرجع الى اصل قبجاقى من قبيلة دوروت ، اشتراه الخليفة العباسى الظاهر، وترقى فى خدمته حتى صار فى عهده حاكما على واسط والكوغه والحلة ، وظل كذلك حتى آخر عهد الخليفة العباسى المستعمم سنة ٢٥٦ه، وحاول التصدى للتتار ولكنه فشل ، وامتنع عن الذهاب لهولاكو رغم الوعود التى مناه بها ، ثم قدم الى مصر فى عهد بيبرس ( ارجع الى المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٤٦٨ ، حاشية رقم ٣ ) •
- (٧٠) عرب خفاجة العراقيون: يذكر القلشندى ان خفاجة بفتح الخاء المعجمة، وفتح الفاء، هم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل وفيهم بالعراق حتى زمنه ٠

وهم ينتسبون الى بنى عقيل الذين يرتفعون الى بنى عامر به صعصعة وكان بنو عقيل يقيمون فى أول الامر بالبحرين ، شم غلب عليهم بنو تغلب فطردوهم من البحرين الى العراق فملكوا الكوفة والبلاد الفراتية ، وتغلبوا على الجزيرة والموصل (القلقشندى صبح الاعشى ، الجزء ١ ص ٣٤١) وقد تحدث ابن بطوطة عمن تبقى من عرب خفاجة فى العراق ، جهة الكوفة ، عندما زارها ، وذكر أن الخراب قد استولى على الكوفة بسبب ايدى العدوان التى امتدت اليها وفسادها من عرب خفاجة المجاورين لها ، فانهم يقطعون طريقها وولى الن بطوطة ، الرحلة ، دار صادر يقطعون طريقها و و الن بطوطة ، الرحلة ، دار صادر بهروت ، ص ٢١٩ ) .

- (۷۱) المقريزي ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٥١٠ ٠
  - (٧٣) المصدر السابق ، ص ٥١٢ ٠
    - (۷۳) نفسه ، ص ۵۱۲ ۰
    - (۷٤) نفسه ، ص ۱۰ ۰
    - (۷۵) نفسه ، ص ۵۱۵ ۰
    - (٧٦) نفسه ، ص ٥٤٩ ٠
    - (۷۷) نفسه ، ص ۵۵۵ ۰
- (۷۸) حلمى محمد سالم ، اقتصاد مصر الداخلى ، وانظمته فى العصر الماليكى ، الاسكندرية ، ۱۹۷۷ ، ص ۳۵ ·
- (۷۹) عن هجرة أبناء الموصل من الكفتيين وصناع المعادن الى مصر ، ارجع الى سعاد ماهر ، الفنون الاسلامية ، ص ۵٦ ، ١٥٠ ـ سعيد الديوة جى ، اعلام الصناع المواصلة ، ص ٧٦ ، عبد العزيز حميد، التحف المعدنية ، من كتاب حضارة العراق ، بغداد ١٩٨٥ ، الجزء ٩ ، ص ٣٠٥ ، زكى حسن ، الفنون الاسلامية ، ص ٤٤٥ ٠
- (۸۰) یذکر القلقشندی ان حکام الیمن من بنی رسول وملوکه « تستجلب من مصر والشام طوائف من ارباب الصناعات والبضائع ۰۰۰ » ( القلقشندی ، صبح الاعشی الجزء ۵ ، ص ۳۳ ، وارجع الی حلمی سالم ، اقتصاد مصر ، ص ۲۷ ) ۰
- (۱۱) الوشى السكندرى هو نسيج حريرى كان يحلى بخيوط الذهب ، وعرف باسم الحلل الموشية ، والسقلاطون ، نسيج حريرى مطرز بالذهب ، أما المفرج السكندرى فنسيج رقيق مذهب كانت تصنع منه القمصان منه الطرح ، والشرب نسيج كتانى رقيق كانت تصنع منه القمصان الداخلية ، والخمر والعمائم ، والطرد وحش نسيج مجوخ جاخات بالقاب السلطان ، والاشكرلاط قماش قرمزى اللون ،

- ( ارجع الى القلقشندى ، صبح الاعشى ، الجـزء ٤ ، ص ٥٣ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، ١٩٦٩ ، ص ٥٢١ ، ٥٢٧ ) ٠
- (۸۲) حرص المماليك على كسوة الكعبة الى حد ان عسكر مصر قاتلوا عسكر ملك اليمن زمن السلطان المملوكي حسن بن محمد بن قلاوون، لما علموا برغبته في كسوة الكعبة « واشيع ان المجاهد يريد كسوة الكعبة في تلك السنة ، فوقعت الفتنة بين العسكر المصرى والمجاهد، فانهزم المجاهد ، ونهبت عساكره وسائر أهل اليمن ، ، ، ، ، ، ، ص ٣٣) ،
- - (٨٤) حلمي سالم ، المرجع السابق ، ص ١٥٣٠
- (۸۵) ابن سعید الاندلسی ، المغرب فی حلی المغرب ، ج۱ ، الخاص بمصر ، تحقیق د۰ زکی حسن ، د۰ شوقی ضیف ، د۰ سیدة کاشف ، القاهرة ۱۹۵۳ ، ص ۱۱ ۰
- (۸٦) كانت القلزم حتى عهد المستنصر بالله الفاطمى الميناء التجارى الاول لمصر، ثم فقدت القلزم مركزها التجارى بعد استيلاء الصليبيين

على أيلة (٥١٠ه) (١١١٦م) وعندما خربوا الفرما ( ٥٥٦ه) المرام) ، وانتقل النشاط التجارى لذلك الى موانى مصر على البحر الاحمر مثل عيذاب والقصير .

- ( ۸۷ ) على ابراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص ٣١٨ ٠
- (۸۸) عبد الرحمن زكى ، العلم والعلماء في دولة المماليك البحرية ، مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ، ۱۹۷۰ م ، المجلد ١٥ ، ص ١١٩ وما يليها .
- ( ۸۹ ) حسين عليوه ، مقال عن المعادن بكتاب القاهرة آثارها وفنونها ، ص ۳۷۷ ٠
  - (٩٠) زكى حسن ، الفنون الاسلامية ، ص ٤٧٤ ٠
    - (٩١) حسين عليوه ، المعادن ، ص ٣٧٨ ٠
  - (٩٢) زكى حسن ، الفنون الاسلامية ، ص ٥٥٠ ، ٥٥١ .
- (٩٣) ديماند ، الفنون الاسلامية ، ص ١٥١ ، وعن الطرق المتبعة في الموصل في انتاج التحف المعدنية الترصيع باى مادة مخالفة عن المادة التي صنعت منها التحفة المعدنية ، وطريقة الضغط ، وطريقة تجمع بينالترصيع والضغط، وطريقة أخيرة وهي التكفيت أو الترصيع بالذهب والفضة فقط ارجع الي (سعيد الديوه جي ص ٨، الموصل في المعهد الاتابكي ، بغداد ١٩٥٨ ، ص ٥٢ ، ٥٣ ارجع كذلك الي كتاب حضارة العراق ، جه لمجموعة من الباحثين ص ٢٨٩ ) .
- O.S. Rice, Inlaid Brasses From the Workshop of Ahmed Al (42) Dhaki Al Mawsili, Av. Orientalis, 1957, Vol 2, p 383.

صلاح حسين العبيدى ، التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي ، بغداد ١٩٧٠ م ، حضارة العراق ، ج٩ ، ص ٢٨٩ ٠

Rice, op. cit., p. 284.

(٩٦) حضارة العراق ، جه ، ص ٢٩٠ ، وعن تفاصيل صناعة التحف

المكفتة في الموصل وانواع زخارفها ، انظر نفس المرجع ، ص ٢٩٠ -

- (٩٧) سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع المواصلة ، ص ٨٧ ٠
  - (٩٨) المرجع السابق ، ص ٧٤ .
    - (۹۹) نفسه ، ص ۸۵ ۰
    - (۱۰۰) نفسه، ص ۹۰۰
    - (۱۰۱) نفسه ، ص ۹۲ ۰
    - (۱۰۲) نفسه، ص ۷۹۰
    - (۱۰۳) نفسه ، ص ۱۰۳ ۰
- (١٠٤) ديماند ، الفنون الاسلامية ، ص ١٥٤ ، سعاد ماهر ، الفنون الاسلامية در ١٥٠ ، نعمت اسماعيل علام ، فنون الشرق الاوسطف العصور الاسلامية ص ١٣٩ ، حسين عليوة ، المعادن ، ص ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، وعن هجرة احد المواصلة الكفتيين من الموصل الى الشام ، ارجع الى ابن حجر العسقلانى ، الدر الكامنة ، طبعة ١٩٦٦، ج٥ ص ٢٠٨ ترجمة ٢٠٨١،
- (١٠٥) حسين عليوه ، المعادن ، ص ٣٧٨ وعن سوق الكفتيين وموقعه من القاهرة ارجع الى المقريزى ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ، المجلد الثانى القسم الاول ، طبعة لبنان ، ص ١٩٤ ٠ وارجع كذلك الى سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع المواصلة ، ص
- (١٠٦) حسين عليوه ، المعادن ، ص ٣٧٦ ، سعيد ديوه جي ، اعلام الصناع المواصلة ، ص ١٠٦٠
  - (١٠٧) سعيد ديوه جي ، المرجع السابق ، ص ٩١ ٠

- (۱۰۸) نفسه ، ص ۸۸ ، وارجع كذلك الى صلاح العبيدى ، التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي طبعة بغداد ١٩٧٠ م .
- Rice, Inlaid Brasses, p 287. (109) \_ سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع \_ المواصلة ص ٨٩.
  - ١ (١١٠) نفس المرجع ، ص ٨٩ ٠
- (۱۱۱) نفسه ، ص ۱۱۱ ، حسين عليوه ، دراسة ليعض الصناع والفنانين بمصر في عصر الماليك مجلة كلية الاداب جامعة المنصورة ۱۹۷۹ ، ص ۱۰۲ ، ۱۰۵ .
- (۱۱۲) حسين عليوه ، مقال بعنوان محمد بن سنقر ، في كتاب القاهرة آثارها وفنونها ، ص ۱۱۰ ، ومقال آخر لنفس المؤلف د ، حسين عليوه ، دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر ص ۱۰۳ ، وكان لوجود تنظيمات للصناع أو نقابات بمصر في العصر المملوكي منذ القرن السابع الهجري ، اكبر الاثر في دفع الفنون الصناعية خطوات الى الامام ،

وكان تكوين النقابات يتشابه الى حد كبير فى كل البلاد الاسلامية، وكان شيخ الطائفة هو رئيسها ، وكان يجيز المبتدئين منهم الى رتبة صانع ، ويرفع الصانع الماهر الذى قضى فترة طويلة فى حرفته الى درجة الاستاذ بعد اجتيازه اختبارا كان يقدم فيه عملا نموذجيا من صنع يديه ، ومن تقاليد نقابات الصناع فى القرن السابع وماتلاه الحفاظ على اسرار الحرف وقصرها على أفراد الاسرة الواحدة ولذلك شاع تخصص أفراد الاسرة الواحدة فى حرفة ما او صنعة معينة ، ومن أمثلة ذلك فى مجال الصناعات المعدنية المعلم سنقر البغدادى وولداه محمد ومحمود من الكفتيين (حسين عليوه ، البغدادى وولداه محمد ومحمود من الكفتيين (حسين عليوه ، دراسة لبعض الصناع والفنانين ص ۸۹ ، ، ۹ ، وارجع الى برنارد لويس ، النقابات الاسلامية ، ترجمة عبد العزيز الدورى ، مجلة

الرسالة ، العدد ٣٥٥ سنة ١٩٤٠م ، ص ٢٩٧ ، العدد ٣٥٦ سنة ١٩٤٠ ، ص ٢٩٧ وارجع كذلك الى مقال د ، حسين عليوه ، محمد بن سنقر ، ص ١٣٠ ) .

- (۱۱۳) حسين عليوه ، مقال بعنوان كرسى الناصر ، من كتاب القاهرة ، فنونها وآثارها ، ص ٥٣٥ ـ سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع، ص
- عليوه ان استعمال ابن سنقر البغدادى لزخارف البط على كرسى الناصر كان رمزا لاسرة قلاوون حيث ان كلمة قلاوون في اللغة التركية تعنى البط ، وكذلك في اللغة المغولية التى كانت متداولة بين الماليك المجلوبين من اواسط آسيا .
  - (١١٥) حسين عليوه ، المعادن ، ص ٣٧٨ ، ٣٧٩ ٠
  - (١١٦) حسين عليوه ، محمد بن سنقر ، ص ١٣٠٠
  - (١١٧) سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع المواصلة ص ٨٦ .
    - (١١٨) المرجع السابق ، ص ٩٢٠
- (۱۱۹) نفسه ، ص ۹۸ ، ۹۹ ، ويذكر د ، سعيد ديوه جي ان للصانع محمد بن الحسن الموصلي بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة منارة نحاسية محلاة بالذهب والفضة وعليها كتابات بالقلم الكوفي وصور آدميين وصنوف من الحيوانات صنعها سنة ٦٦٨ه، وكتب عليها اسمه ( سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الاتابكي ، ص ٥٦ ) .
- (١٢٠) سعاد ماهر ، الفنون الاسلامية ، ص ١٥٠ ـ سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الاتابكي ، ص ٥٩ ٠
  - (١٢١) حضارة العراق ، جه ، ص ٣٠٦ ٠

الزخرفى للصانع ابن سنقر بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول الزخرفى للصانع ابن سنقر بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول القوائم فىكتاباته الكوفية وتشكيل نهاياتها بهيئة نصف نخيلية مدببة الطرف ، وربما يرجع ارتفاع قوائم الخط الكوفى الى تأثر الصانع بكتابات الخط الثلث ، التى كان لها الغلبة فى عصره ، فاحدى مميزات الخط الثلث القوائم الطويلة ، وذلك فى العصر المملوكى بدءا من القرن السابع الهجرى ، كذلك انفرد اسلوب ابن سنقر بتنفيذ الكتابات الكوفية المورقة والمضفرة بأسلوب دائرى مشع على قرصة كرسى العشاء وهو أسلوب جديد تماما قلده فيه صناع المعادن المعاصرون واللاحقون ،

(۱۲۳) هو جمال الدین یاقوت المستعصمی ، وصف بقبلة الکتاب ، وکان من ممالیك الخلیفة العباسی الاخیر ، المستعصم بالله ، ونسب الیه وکان یکنی ایضا بابی الدر ، واصل یاقوت رومی ، ونشأ فی بغداد وهو آخر من انتهت الیه رئاسة الخط المنسوب ، وتعلم عنه الکثیرون ، توفی ببغداد سنة ۱۹۸۸ ، وله مؤلفان هما اخبار واشعار وملح وحکم ووصایا منتخبة ، وطبع فی الاستانة سنة ۱۳۰۲ وکتاب اسرار الحکماء ، طبع فی الاستانة ، اورد ابن العماد بین بعض ابیات من شعره ، ولقد خلط البعض ومنهم ابن العماد بین یاقوت المستعصمی وبین یاقوت بن عبد الله الملکی ، وکان یاقوت الملکی خطاطا علی طریقة ابن البواب ایضا ، وتوفی یاقوت الملکی سنة ۱۲۸۸ ای قبل یاقوت المستعصمی بثمانین عاما ،

(ابن العماد ، شذرات الذهب ، جه ، ص ٤٤٣ ، أحداث سنة ١٩٨٨ ـ وانظر ، د سهيل انور ، الخطاط البغدادى على بن هلال المشهور بابن البواب ، من مطبوعات المجمع العلمى العراقى ، سنة ١٩٥٨ ، ترجمة محمد بهجة الاثرى وعزيز سامى ، ص ٨٢، ٨٢ ـ اسامة ناصر النقشبندى ، الخط والكتابة ، مقال بكتاب حضارة

العراق ، جه ، ص ٤٥٧ \_ عباس العزاوى ، خط المصحف الشريف، مقال بمجلة سومر ، مجلد ٢٣ ، سنة ١٩٦٧ ، ص ١٥٣ \_ حسين عليوه ، مقال عن الخط بكتاب القاهرة ، آثارها وفنونها ، ص ٢٧٨)

البواب " وكان والده بوابا عند آل بويه ، وهو بغدادى الاصل وعد ابو الحسن على من اكبر كتاب الخط بعد ابن مقلة لانه استطاع ان يقلب الخط الكوفى على نحو يسترعى النظر ، واستنبط منه الخط الثلث والنسخ ، وقد كتب أربعة وستين مصحفا ، توفى ابن البواب سنة ١٤٣ه في بغداد ، واستمر الخطاطون على نهجه في مصرحتى القرن الخامس عشر ،

مندس الحروف وقدر مقاييسها وابعادها بالنقاط ، وكان ابن مقلة المي جانب انه خطاط ، شاعرا واديبا ، عمل وزيرا لثلاثة من الخلفاء العباسيين ، المقتدر بالله العباسي سنة ٢١٦ه، والقاهر بالله الخلفاء العباسيين ، المقتدر بالله العباسي سنة ٣٢٦ه، والقاهر بالله سنة ٣٢٠ه ، وتوفى ابن مقلة بعد أن نقم عليه الخليفة الراضي وقطع يده ثم سجن وتوفى في سجنه ، ومن تلاميذه ابن البواب الذي تعلم على طريقته ومن بعده المستعصمي (اسامة النقشبندي ، الخط والكتابة ، حضارة العراق ج ٩ ص ٢٥٦) وعن خزانة الخليفة الفاطمي ومابها من كتب بخط ابن مقلة وابن البواب ارجع الى القلقشندي ، صبح الاعشى ، القاهرة وابن البواب ارجع الى القلقشندي ، صبح الاعشى ،

(١٢٦) اسامة النقشبندي ، المرجع السابق ص ٤٥٧ ·

- (۱۲۷) نفسه ، ص ۲۵۷ \_ عباس العزاوى ، الخط ومشاهير الخطاطين . في الوطن العربي ، مجلة سومر ، مجلد ٣٨ سنة ١٩٨٢ ، ص٢٨٦٠
- (١٢٨) عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، المجلد الاول ، الطبعة الثالثة بيروت ، ١٩٦٧ ، ص ٧٥٠ ٠
  - (۱۲۹) عباس العزاوى ، الخط ومشاهير الخطاطين ، ص ۲۸٦ -
    - (١٣٠) حسين عليوه ، الخط ، ص ٢٧٩ ٠
- (١٣١) عباس العزاوي ، الخط ومشاهير الخطاطين ، ص ٢٨٩،٢٨٨
  - (١٣٢) ابن حجر ، الدرر الكامنة ، ج٤ ص ٧٢ ٧٥ .
  - (١٣٣) عباس العزاوي ، الخط ومشاهير الخطاطين ص ٢٨٧ ٠
- (۱۳۲) المرجع السابق ص ۲۸۸ ، مجلة المجمع العلمى بدمشق ج٣ ص ٣٦٦
  - (١٣٥) ابن حجر ، الدرر الكامنة ج٤ ص ٧٥ ٠
  - (١٣٦) المصدر السابق جه ص ٤٦ ، ترجمة ٤٦٢٠ ٠
    - (۱۳۷) نفسه ج۳ ، ص ۲۹۶ ترجمة ۳۱۳۵ ۰
    - (۱۳۸) نفسه ، ج٤ ، ص ٣٥٥ ترجمة ٤٤٨٥ ٠
      - (۱۳۹) نفسه ، ج۳ ، ص ۱۳ ترجمة ۲٤٨٦ •
  - (۱٤٠) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ج٢ ص ٤٦٢ ٠
  - (١٤١) ابن حجر ، الدرر ، جه ص ٦٧ ترجمة ٢٦٩١ ٠
    - (١٤٢) المصدر السابق ، ح٢ ترجمة رقم ٢٣٩٨ ٠
- (١٤٣) نفسه ، ج٣ ص ٣٦٦ ترجمة ٣٢٦٤ ـ وعن ابن الاكفاني ارجع

- المى عبد الرحمن زكى ، العلم والعلماء فى دولة المماليك البحرية المصرية ، مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد ١٥ سنة ١٩٧٠ ، ص ١٢٧٠ .
- (١٤٤) عيسى سلمان ، مخطوطتان مزوقتان من القلهرة ، مقال بمجلة سومر ١٩٧٥ ، المجلد ٣١ ص ١٩٢٠ .
- (١٤٥) ارجع للآراء المختلفة التي دارت بشأن هذه المخطوطة في المرجع السابق ص ١٩٢ وما تلاها ٠
- (١٤٦) حسين عليوه ، محمد بن سنقر ، ص ١٣٠ ، سعيد الديوه جي، اعلام الصناع المواصلة ص ١١٤ ، سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الاتابكي ص ٥٦ .
- (١٤٧) حسن الباشا ، الدواة والمقلمة ، مقال بكتاب القاهرة ،تاريخها فنونها ، ص ٥٩٩ .
- (۱٤۸) اسامة النقشبندى ، الورق والكاغد ، مقال بكتاب حضارة العراق، ح٩ ، ص ٤٤٢ ٠
- (۱٤٩) المقریزی ، السلوك ج۱ ص ٤٩٧ ـ القلقشندی ، صبح الاعشیج۲ ص ۱۹۰ م
  - (١٥٠) ابن حجر ، الدرر الكامنة ، ج٣ ص ٢٠ ترجمة ٢٤٩٧ ٠
- المصدر السابق ، ج٤ ص ٣٥٥ ترجمة ٠٤٤٨٥ ولقد اشتق من لفظ المدواة اسم الدوادار أو الدواتدار صاحب الوظيفة وهي كلمة تتكون من مقطعين الاول عربي الاصل وهو دواة والثاني دار كلمة فارسية بمعنى ممسك أو حامل أي الموكل بحمل الدواة للسلطان ، وقد عرفت هذه الوظيفة في الدول الاسلامية في العصر العباسي مثل دولة

الغزنويين والسلاجقة واتابكية خوارزمشاه ، وانتقلت عن طريق الاتابكة والايوبيين الى مصر والشام ، وكان للسلطان المملوكى فى مصر اكثر من عشرة موظفين يحملون لقب دوادار اعلاهم الذى يسمى «دوادار أمير» ، وكان من مهام الدوادار الى جانب حمل دواة السلطان ،استقبال الزوار والاستئذان لهم لدى السلطان ،كما كان يشترك مع الوزير فى نظر الضيافة والاسواق ، وكان شعار الدوادار المقلمة ( ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ج٧ ص ١٨٥ ـ حسن الراهيم حسن تاريخ المماليك البحرية ، ص ١٨٦ ـ حسن الباشا ، الدواة والمقلمة ص ٢٠٠ ) .

- (۱۵۲) المقریزی ، الخطط ، ج۱ ، مجلد ۲ ، ص ۲۹۰ .
- (١٥٣) عبد الرحمن قهمى ، النسيج ، مقال بكتاب القاهرة ، تاريخها وفنونها ص ٣٩٣ .
  - (١٥٤) سعيد الديوه جي ، اعلام الصناع المواصلة ص ٣٥٠
- (١٥٥) المرجع السابق ، ص ٤٠ ـ سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الاتابكي ص ٤٨ ٠
  - (١٥٦) سعيد الديوه جي ، الموصل في العهد الاتابكي ، ص ٤٩٠٠
- هاجر الى مصر فى اوائل القرن الثامن الهجرى ، وهو محمد بن الحمد بن يوسف الموصلى الملقب بشنير ، ويذكر المقريزى انه كان يقترح على المخياطين بمصر فنونا يتكسب هو منها وله ازياء وفصالات مبتكرة ، كان الخياطون يرجعون اليه فيها ( سعيد الديوه جى ، اعلام الصناع المواصلة ص ٦٦ ) ، وارجع كذلك الى فريال داوود مختار ، المنسوجات العراقية الاسلامية من الفتح العربى حتى

- سقوط الخلافة العباسية ببغداد ، رسالة ماجستير ، ص ١٨٢ ــ ١٨٥ ــ سعيد الديوه جى ، مقال عن صناعة الموصل بمجلة سومر سنة ١٩٥١ ، ص ٩٣ ، ٩٥ ) .
- (۱۵۸) بدری محمد فهد ، تاریخ العراق فی العصر العباسی الاخیر ، بغداد ، ۱۹۷۳ ص ۳۵۵ ـ ۳۲۱ .
  - (١٥٩) المرجع السابق ، ص ٣٥٦ .
  - (۱۲۰) المقريزي ، السلوك ، ج۱ ، ص ۱۷۵ .
- Benjamin de Tudela, Viajes de Benjamin De Tudela, Madrid (1711) 1918, P. 115
- (١٦٢) ابن مماتى ، كتاب قوانين الدواوين ، جمع وتحقيق د · عـزيز سوريال عطية ، القاهرة ١٩٤٣ ص ٢٥٧ ·
- (۱۱۳) ابن جبیر ، رحلة ابن جبیر ص ۳۹ ، ٤٠ ـ وعـن الرسـوم والضرائب ( ارجع لابن مماتی ،قوانین الدواوین ص ۳۱۵ ـ ۳۲۱)
- (١٦٤) سعد زغلول عبد الحميد ، ملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة المغاربة في القرنين السادس والسابع الهجرى، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، مجلد ٨ ، ١٩٥٤ ، ١٠٨،
  - (١٦٥) الصقاعي ، تالي كتاب الوفيات ، ص ١٣٧٠
  - (١٦٦) ابن حجر ، الدرر الكامنة ، جه ص ٢٠ ترجمة ٢٥٥٤ .
    - ١٦٧) المصدر السابق جه ص ٢٠٠٠
- (١٦٨) ابن بطوطة ، الرحلة ، طبعة بيروت ص ٢٨ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الاسكندرية ١٩٨٢ ، ص ٥٢٠ .

- (١٦٩) ابن حجر ، الدرر ، ج٥ ص ٢٠٠
- (١٧٠) المصدر السابق ، ج٤ ص ١٤٣ ترجمة ٣٩٣٤ .
  - (۱۷۱) نفسه ، ج٤ ص ٥٠ ترجمة ٣٦٧٠ ٠
- (١٧٢) ابن العماد ، شذرات الذهب ، القاهرة ١١٢٥١ه ، ج٦ ، ص ١٣٤
- Répertoire ٤٧٨ ص السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ص ١٧٨ (١٧٣) Chronologique d'Epigraphic Arabe, t 12, Le Caire 1936 p. 248.
  - (١٧٤) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٢٨ ٠
  - (١٧٥) ابن حجر ، الدرر ، ص ٢٠ ترجمة ٢٤٩٦ ·
- (۱۷۲) ابن شاهین الظاهری ( غرس الدین خلیل ) زبدة کشف المالك وبیان الطرق والمسالك ، نشر بول رافیس ، باریس ۱۸۹۶ ص ۵۱۰
  - (۱۷۷) هو رای د ٠ عبد العزیز سالم ، تاریخ الاسکندریة ص ٤٧٨ ٠
    - (۱۷۸) ابن حجر ، الدرر، ج٣ ، ص ٣١٧ ترجمة ٣٣٩٨ ٠
      - (١٧٩) المصدر السابق ، ج٣ ص ٤٠٤ ترجمة ٣٣٦٥ ٠
- (۱۸۰) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، ج٢ ص ٣٤٨ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة ، ج٧ ص ٣٢١ والميناوين موضع بالاسكندرية بين الميناء الشرقية والميناء الغربية كان يعرف بشبه جزيرة المنار
  - (١٨١) ابن حجر العسقلاني ، الدرر ، ج٣ ص ٣٣ ترجمة ٢٥٢٨ ٠
  - (١٨٢) ابن كثير ، البداية والنهاية ج١٣٠ ، في وفيات سنة ١٧٠ه ٠
    - (۱۸۳) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ج٢ ص ٤٨٧ ٠
    - (١٨٤) ابن حجر ، الدرر ، ج٤ ، ص ١٨٨ ترجمة ٢٠٦٨ ٠
- (۱۸۵) ابن الفرات ، المجلد الثامن ، ص ۵۸ ابن كثير ، البدايـة والنهاية ، الجزء ۱۳ ، ص ۲٬۱۰ .

- (١٨٦) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ٣٣٦ ٠
- (١٨٧) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ٢٠ ترجمة ٢٤٩٧ .
- (١٨٨) المصدر السابق ، الجزء ٤ ، ص ٣٥٥ ترجمة ٤٤٨٥ .
  - (١٨٩) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ١ ص ٤٧١ ٠
- (١٩٠) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ٣٢٠ ٠
- (۱۹۱) المنذرى ( زكى الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى ) التكملة لوفيات النقلة ، المجلد الرابع ، طبعة بغداد ۱۹۷۱ ، ص ۱۲۲ ، ترجمة ۱۳۹۳ .
  - (١٩٢) المصدر السابق ، المجلد الرابع ، ص ١٧٦٠
    - (۱۹۳) نفسه ، ص ۲۰۱ ترجمة ۱٤٤٧ ٠
- الاعيان وانباء ابناء الزمان تحقيق د. احسان عباس ، طبعة الاعيان وانباء ابناء الزمان تحقيق د. احسان عباس ، طبعة بيروت ، مجلد ١ ، ص ١٢٠ ـ المنذرى ، التكملة ، المجلد ٤ ص ٢٤٠ وكانت المقبرة التى تقع فى سفح جبل المقطم تعرف بمقبرة الصوفية ( انظر المنذرى ، التكملة ، المجلد الرابع ، ص ١٤٧ ، والحقه بها القرافة فأصبحت على حد وصف القلقشندى « تربة عظيمة ممتدة فى سفح المقطم ، موقعها بين المقطم والفسطاط وبعض القاهرة ، تمتد من قلعة الجبل الى بركة الحبش ، وكان أول من قبر بسفح المقطم من المسلمين رجلا من المعافر اسمه عامر فقيل عمرت ، وبها الجوامع والمساجد والزوايا والربط والخوانق ، وهى فى الحقيقة مدينة عظيمة الا انها قليلة السكان » ( القلقشندى ، صبح الاعشى ، الجزء ٣ ، ص ٢٧٤) ،
  - (١٩٥) ابن خلكان ، الوفيات ، مجلد ١ ، ص ١٨٤ ٠

- (۱۹۹) السيوطى (جلال الدين) حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة، مطبعة باب الخلق ، ص ۲۳۷ · وسيرد ذكر ابنه الفقيه احمد فى وفيات سنة ۲۹٦هـ ( ابن العماد ،الشذرات ، الجزء ۵ ، ص ۲۳٤)
  - (١٩٧)، اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٢ ، ص ٤٠٣٠
- (۱۹۸) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ص ۱۷۹ ـ وعن المدرسة الكاملية ، يذكر السيوطى أنه ليس بمصر دار حديث غيرها هى ودار الحديث بالشيخونية ، وهى ثانى دار للحديث أنشأت في مصر والشام ، والدار الاولى اقامها العادل نور الدين محمود بن زنكى فى دمشق ثم بنى الكامل هذه الدار وكملت عمارتها سنة ۱۲۱، وممن تولاها الشيخ عبد اللطيف الحرانى ( السيوطى ، المصدر السابق ، ص ۱۵۹) .
- (۱۹۹) ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٦٢ ـ الكتبى ، عيون التواريخ الجزء ٢١ ، وفيات سنة ٦٧٤ه ٠
  - (٢٠٠) ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٧٩ ٠
- (۲۰۱) المقریزی ، الخطط ، الجزء ۲ ، ص ۳۹۹ ـ ابن تغری بردی ، النجوم ، الجزء ۷ ، ص ۲۹۲ ·
  - (۲۰۲) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٤ ، ص ١٠ وعن تاريخ وفاته ارجع الى ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٣٨٠
    - (٢٠٣) ابن الفرات ، المصدر السابق ، ص ٢٢٦ ٠
      - (٢٠٤) نفسه ، المجلد الثامن ، ص ١٦٠
- (۲۰۵) عن ابى الحرانى ، ارجع الى اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٢٠٠ البخزء ٤ ، ص ٣٢٨ ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ٢١ ، ص ٣٠٠ ، ابن ص ٣٠٠ ، الكتبى ، عيون التواريخ ، الجزء ٢١ ، ص ٤٠٠ ، ابن الفرات ، المجلد الثامن ، ص ٥٨ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، الجزء ٧ ص ٣٧٣ ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص

اما علم الدين البرزالي فواضح من نسبه انه ينتمي الى بنى برزال البربر الذين اسسوا لهم دويلة في الإندلس في عصر دويلات الطوائف • (عن بنى برزال ارجع الى: حمدى عبد المنعم محمد حسين ، دولة بنى برزال في قرمونة ، الاسكندرية ، ١٩٩٠) .

- (٢٠٦) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٤ ، ص ٢٩١ ، السيوطى ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ١٨٥ .
  - (٢٠٧) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ٢٠١٠
    - (٢٠٨) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٥ ، ص ١٤٩ ٠
    - (٢٠٩) السيوطي ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ٢٢٨ .
  - (٢١٠) ابن الفرات ، المجلد الثامن ، وفيات سنة ٦٩٥ه .
  - (٢١١) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ٤٣٤ .
    - (٢١٢) السيوطى ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ١٨٥ .
      - (۲۱۳) ابن حجر ، الدرر ، ص ۲٦٥ .
      - (٢١٤) المصدر السابق ، الجزء ٣ ، ص ١٣٤ .
      - (٢١٥) نفسه ، الجزء ٥ ، ص ٨٢ ، ترجمة ٤٧١٠ .
  - شذرات الذهب ، الجزء ٦ ، ص ١٨٢ ـ ابن العماد، شذرات الذهب ، الجزء ٦ ، ص ١٢٤ ، وقد ذكرها ابن حجر فى الدرر الجزء ٣ ، ص ٣٠٧ على انها فاطمة بنت عياش وليس عباس ، ولم تكن فاطمة السيدة العراقية الوحيدة التي هاجرت الى مصر وعاشت بها ولكن الامثلة عديدة، فمنهن الست خاتون بنت الملك الاشرف موسى ابن الملك العادل ، زوجة الملك المنصور بسن الملك الصالح التي اقامت بمصر وباعت كل املاكها ولم يبق لها الملك الصالح التي المسعادة ، وتوفيت بمصر سنة ١٩٤ ه .
    - (٢١٧) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٦ ، ص ٣٥ .

- (٢١٨) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٥ ، ص ١٩ ترجمة ٢٥٥٢ .
  - (٢١٩) المصدر السابق ، الجزء ٢ ، ص ٣٤٤ ترجمة ٢٠٩٩ ٠
    - ( ٢٢٠ ) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٦ ، ص ٥٢ ٠
      - (٢٢١) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٥ ، ص ٣١ ٠
        - (٢٢٢) المصدر السابق ، الجزء ٢ ، ص ٤٨٦ ٠
- (۲۲۳) بدرى محمد فهد ، تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ، ص ٣٩٣ . والعيارون والشطار ، جماعة من باعـة الاسواق والفقراء ظهروا منذ القرن الثاني الهجرى ببغداد ثم انضم اليهم افراد من مختلف فئات المجتمع، وكان غرضهم توزيع الثروة بين الناس، وتجات حركتهم ضد الاغنياء ورجال الحكومة ، وهـم يشبهون العيار والحرافيش في المجتمع المصرى في العصرين الايوبي والمملوكي والمرافيش في المجتمع المصرى في العصرين الايوبي والمالوكي ( المرجع السابق ، ص ٣٩٣ حاشية ٣٠ ) ولمزيد من التفاصيل عن العيارين ، انظر : محمد الحمد عبد المولى ، العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي ، الاسكندرية ١٩٨٧ ، الفصل الاول
  - ٠ ٣٩٥ ، صحمد فهد ، المرجع السابق ، ص ٣٩٥ .
    - (۲۲۵) نفسه ، ص ۳۹۵ ۰
- (۲۲٦) هو محيى الدين ابو العباس أحمد بن على الرفاعى ، من واسط، شافعى المذهب ، يرجع بأصله الى العلويين ، كان من أعظم فقهاء ومتصوفى العراق ،تتلمذ عليه عدد كبير من الصوفية وعرفوا لذلك بالرفاعية ، وذكروا أن له كرامات عديدة كان أشهرها الكرامة التى الف فيها السيوطى كتابا ، وجاء فيها أن النبى مد له يده من القبر ومن مؤلفات الرفاعى كتاب عنوانه « أهل الحقيقة مع الله » ، توفى سينة ٥٧٨ه ولم يعقب ، فخلفه في طريقته أخصوة

واولاده ( النبهاني ، جامع كرامات الاولياء ، نشر ابراهيم عطوة ١٩٦٢ ، الجزء ١ ، ص ٤٩٣ ) ولمزيد من التفاصيل ارجع الى مقدمة كتاب الرفاعي ، حالة اهل الحقيقة مع الله ، نشر محمد نجيب ، مكتبة ربيع ، حلب ١٩٦٢ ، الى ص ١٣٢ وما تلاها ، بدرى محمد فهد ، تاريخ العراق ، ص ٤٠٠٢ \_ ٤٠٠٧ ) .

- (۲۲۷) هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن أبى صالح الجيلانى ، وصف بانه شيخ عصره ، وينتسب الى على بن أبى طالب ، ولد سنة ٤٩١هـ بجيلان ، ثم جاء الى بغداد شابا و آقام فيها حتى وفاته سنة ٥٦١هـ صنف كتابا اسماه « فتوح الغيب » ، وكتابا آخر عنوانه « الغنية لطالبى طريق الحق » ( ولمزيد من التفاصيل ارجع لبدرى محمد فهد ، تاريخ العراق ، ص ٣٣٩ \_ ٢٠٢ ) .
- (۲۲۸) هو ابو حفص عمر بن محمد السهروردى ، ولد ببغداد سنة ٥٣٩ه ، وتوفى بها سنة ٦٣٢ه ، وكان فقيها على المذهب الشافعى ، وأخذ التصوف عن أبى النجيب السهروردى ، وعن الشيخ عبد القادر الجيلانى ، وصنف مؤلفات عديدة منها «عوارف المعارف» وهو أشهرها ، وهو صاحب المبالغة فى فكرة الاتكال على الله كقعود الصوفى عن العمل والكسب بحجة اتكاله على ما يبعثه الله من رزق لانقطاعه للعبادة ( ارجع الى السهروردى ، عوارف المعارف ، دار الكتاب العربى ، بيروت ١٩٦٦ ، ١٥٤ ) .
  - (۲۲۹) بدری محمد فهد ، تاریخ العراق ، ص ٤١١ .
    - ( ٢٣٠ ) المرجع السابق ، ص ٢١٦ ٠
      - (۲۳۱) نفسه ، ص ۲۱۲ ۰
      - (۲۳۲) نفسه ، ص ۲۱۲ .
- (٢٣٣) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٤٧٥ ، وارجع

الى المحاضرة التى القاها د السيد عبد العزيز سالم بجمعية الإثار بالاسكندرية عن مدينة مرسية موطن أبى العباس المرسى - جمال الدين الشيال ، أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ، القاهرة 1970 ، ص ١٩٦٠ - ٢١٢ .

العراق وفقهائه استوطنوا هذه المدينة ومنهم الفقيه شمس الدين الاسكندرية ، ولـم العراق وفقهائه استوطنوا هذه المدينة ومنهم الفقيه شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادى الشافعي ، الذى توفى بالاسكندرية سنة ١٧٦ه. ( السيوطي ، حسن المحاضرة الجزء ١ ، ص ١٧٩ - ابن العماد شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ١٣٣ ) والفقيه لؤلؤ بن سنقر الحراني ، أبو يوسف ، الذى سمع من ابـن عبـد الدائم وابن أبي اليسر ، ومات بالاسكندرية سنة ٣٠٣ه ( أبـن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ٢٥٩ ترجعة ٣٣٣٧ ) ، وعلى بن المحمد الحسيني العراقي ، محدث الاسكندرية ، الذى توفى سنة ١٨٠ه. ( السيوطي ، حسن المحاضرة ، الذي توفى سنة ومحمد بن ابراهيم بن أبي بكر السنجاري ثم الاسكندراني ، سمـع من زينب بنت شكر وتوفى بالاسكندرية سنة ١٥٧ه ( ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ٣٨٨ ) .

( ٢٣٥ ) المنذرى ، التكملة لوفيات النقلة ، المجلد الرابع ، ص ٦ ترجمة

( ٢٣٦) المصدر السابق ، ص ١٩٨ ، ١٩٩ •

(۲۳۷) ابن اياس ، بدائع الزهور ، الجزء ١ ، القسم الاول ، ص ٢٧٦ وعن دفنه بالقرافة الصغرى بسفح المقطم ارجع الى ( السيوطى ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ٢٤٧ ) .

- (٢٣٨) اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ٢ ، ص ٤٨ ، وارجع الى الصقاعى ، تالى كتاب وفيات الاعيان ، ص ٢١ ، لمراجعة الاختلاف في الاسم ،
  - ( ۲۱٬۹ ) الشعراني ، الطبقات الكبرى ، الجزء ۱ ، القاهرة ۱۳٤٣ ، ص ۱۵۸ ، ۱۵۳ ،
  - ( ٢٤٠) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٤٨١ ، ٤٨١ .
- (۲٤۱) التقى الفاسى ، تاريخ علماء بغداد ، نشر عباس العراوى ، بغداد ، ۱۹۳۸ ص ۱۹۲۸ .
- (۲۲۲) ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ۱۳ ، ص ۳۱۲ ، الجزء ۱۲ ، ص ۱۶ ، ص ۱۲۸ ، البداية والنهاية ، شدرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ۱۶۸ ، ص ۳۹۹ .
- (۲٤٣) الكتبى ، عيون التواريخ ، الجزء ٢١ ، ص ٤٢٠ ـ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة الجزء ٧ ، ص ٣٧٤ ٠
  - ( ٢٤٤ ) ابن تغرى بردى ، المصدر السابق ، ص ٣٧٤ (الحاشية ) .
    - ( ٢٤٥ ) المصدر السابق ، ص ٢٠٧٤ .
- ( ٢٤٦ ) ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ١٣ ، ص ٣١٢ ـ السيوطى حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ٢٤٩ ـ وارجع كذلك الى ابن الوردى ، تتمة المختصر ، ص ٣٣٤ ، المقريزى ، السلوك الجزء ١ قسم ٣ ، ص ٧٤٦ ، ابن اياس ، بدائع الزهور ، الجزء ١ ، قسم ١ ، ص ٣٥٧ .
  - (٢٤٧) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٥ ، ص ١٩ ترجمة ٢٥٥٢ .

- ( ٢٤٨ ) ابن كثير ، البداية والنهاية ، الجزء ١٤ ، ص ١٤١ ٠
  - ( ٢٤٩ ) المنذري ، التكملة ، المجلد الرابع ، ص ١٧٦ ٠
    - (٢٥٠) المصدر السابق ، ص ٢٤٠٠
  - (٢٥١) نفسه ، الجزء ٤ ، ص ٢٤٥ ، ترجمة ١٤٩٣ ٠
- (٢٥٢) السيوطي ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ٢٥٩ ٠
  - (٢٥٣) المصدر السابق ، الجزء ١ ، ص ١٩٢٠
- (٢٥٤) ابن العماد ، شذرات الذهب ، البجزء ٥ ، ص ٣٢٠ ٠
  - ( ٢٥٥ ) اليونيني ، الذيل ، الجزء ٢ ، ص ٣٩٢ ٠
- (۲۵٦) المصدر السابق ، الجزء ٢ ، ص ٤٨ ـ الصقاعى ، تالى وفيات الاعيان ، ص ٢١ المقريزى ، السلوك ، الجزء ١ ، ص ٢٠٠ ـ ابن تغرى بردى ، النجوم ، الجزء ٧ ، ص ٢٣٦٠
- (۲۵۷) الكتبى ، عيون التواريخ ، الجزء ۲۱ ، ص ۲۰۲ ، المقريزى ، السلوك ، الجزء ۱ ص ۲۰۱ ، السيوطى ، حسن المحاضرة ، الجزء ۱ ، ص ۱۹۵ ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٥ ، ص ٣٥٧ .
  - (٢٥٨) ابن اياس ، بدائع الزهور ، قسم ١ ، الجزء ١ ، ص ١٥٥ ٠
    - (٢٥٩) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٦ ، ص ١١ ٠
    - (٢٦٠) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ١٣ ترجمة ٢٤٨٦ ٠
- (۲۲۱) الصقاعى ، تالى كتاب الوفيات ، ص ١٥٨ وقد أورد ابن أياس بعض أبيات لهذا الشاعر سنة ١٦٢ه عندما أمر والى القاهرة الحرانى ( يبدو أن هذا الوالى من أصول عراقية ) بكسر زجاجات الخمر وحرق الحشيش (ارجع الى ابن أياس ، البدائع ، الجزء ) ، قسم ١ ، ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ ) .

- (٢٦٢) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ألجزء ١ ، ص ٢٦١ ٠
- (٢٦٣) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ٢٢٠ ترجمة ٢٩٦٢ ٠
  - ( ٢٦٤ ) المصدر السابق ، الجزء ٣ ، ص ١٣٠ ترجمة ٢٧٦٧
    - (٢٦٥) نفسه ، الجزء ٤ ، ص ٣٣٩ ، ترجمة ٨٤٤٨ ٠
      - (٢٦٦) نفسه ، الجزء ٢ ، ص ٢٨٦ ترجمة ١٢٨٠ .
    - (٢٦٧) عبد الرحمن زكى ، العلم والعلماء ، ص ١٢٧٠
      - (٢٦٨) المرجع السابق ، ص ١٢٧٠
    - (٢٦٩) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ٣٣٦ ترجمة ٣٢٦٤ ٠
      - (۲۷۰) المصدر السابق ، ص ۳٦٦٠
      - (۲۷۱) عبد الرحمن زكى ، العلم والعلماء ، ص ۱۲۳ ·
- (۲۷۲) ارجع الى ترجمة المؤلف فى مقدمة كتاب الافادة والاعتبار ، المعروف برحلة عبد اللطيف البغدادى، وعن رحلته الى مصر، وانظر السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب ، طبعة ١٩٨٧، ص ٢١٩٠٠
- وارجع الى ترجمة السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة ، الجزء ، من ٢٥٩ عن عبد اللطيف البغدادى .
  - (۲۷۳) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، الجزء ۲ ، ص ۱۸۰ ٠
    - (٢٧٤) السيوطى ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ٢٢٠٠
      - ( ٢٧٥ ) الكتبى ، عيون التواريخ ، الجزء ٢١ ، ص ٢٥ ٠
- (۲۷٦) الصقاعی ، تالی کتاب الوفیات ، ص ۱۵۸ ابن ایاس ، بدائع الزهور الجزء ۱ ، قسم ، ، ص ۶۳۸ ·
  - ( ۲۷۷ ) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٤ ، ، ص ٥٤ ٠

- ( ٢٧٨ ) المصدر السابق ، الجزء ٥ ، ص ٨٢ ترجمة ٢٧١٠ ٠
- (٢٧٩) السيوطي ، حسن المحاضرة ، الجزء ١ ، ص ٢٦٠٠
- (٢٨٠) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ١٣٠ ترجمة ٢٧٦٧ ٠
  - (٢٨١) السيوطى ، حسن المحاضرة الجزء ١ ، ص ٢٥٩ ٠
    - (٢٨٢) ابن حجر ، الدرر ، الجزء ٣ ، ص ٢٨١ ،
  - ( ٢٨٣ ) ابن العماد ، شذرات الذهب ، الجزء ٦ ، ص ٤٢ ٠

وقد اشتهرت كل من مصر والعراق في العصر الاسلامي في الطب والمنطق والعلوم العقلية الاخرى ، ومن اشهر اطباء العراق في القرن السادس الهجرى صاعد بن هبة الله بن المؤمل النصراني البغدادي الطبيب المتطبب الذي كانت له معرفة تامة بالمنطق والفلسفة وانواع الحكمة المختلفة ، وقد توفى ببغداد سنة ١٩٥٨، وعبد السلام بن

عبد القادر بن حنكى البغدادى الحكيم الذى عاش طويلا بعد سنة ٥٨٥ه ومن اطباء العراق في القرن السابع الهجرى صاعد بن يحيى بن توما النصرانى البغدادى الذى اشتهر بكفاءته وحسن علاجه وتوفى في بغداد سنة ٢٦٠ه، وعلى بن احمد بن على الشهير بابن الهبل الطبيب ، ولد ببغداد ودرس فيها الطب والادب شم رحل الى الموصل وخلاط وله كتاب في الطب سماه المختار يقع في اربع مجلدات ، وتوفى بالموصل سنة ٢١٠ه ، وهبة الله بن ملكا اليهودى الطبيب في بغداد وكان خبيرا الى جانب الطب بعلوم الاوائل ، وله كتاب السمه المعتبر ودرس المنطق والطبيعى والالهي وابن ابى البقاء بن ابراهيم الطبيب النصرانى البغدادى ، الذى عرف بابن البيطار ، وكان متخصصا في تطبيب النساء ، توفى ببغداد سنة ٢٠٨٨ ، ٢٠٨ الدين ابى الحسن على بن يوسف القفطى ، تاريخ المكماء ، طبعة مؤسسة يوسف القفطى ، تاريخ المكماء ، طبعة مؤسسة يوسف القفطى ، تاريخ المكماء ، طبعة مؤسسة وللزيد

من التفاصيل عن اطباء العراق وحكمائه ارجع لنفس المصدر ، ص ٢٤٠ ، ٢٩٤ ، ٢٩٠ ) ٠

ومن اطباء مصر في عصر الاخشيديين نسطاس ، وفي العصر الفاطمي على بن رضوان الطبيب الذي كان متخصصا الى جانب الطب في المنطق والفلك ، وله كتاب في احكام النجوم ، وكتاب آخر في ترتيب كتب جالينوس في الطب ، ومن اطباء مصر في القرن السادس الهجري سلامة بن رحمون اليهودي المصرى الذي كان حيا في حدود سنة ١٥٠ه وكان من المتخصصين في علم المنطق والفلسفة الطبيعية والالهية ، ومن حكماء مصر في اواخر القرن السادس الهجري علوى الدير من البلاصي شمالي قوص ، وكان من علماء المنطق والفلك ، توفي سنة ٥٩٥ه ، ولمزيد من التفاصيل ، ارجع النطق والفلك ، تاريخ الحكماء ، ص ٤٤٤ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩٠ .

( ٢٨٤) انظر ترجمته ومؤلفاته في ابن جلجل ، المصدر السابق ، ص ١٦٥ - ١٦٨ - ١٦٥

(٢٨٥) ابن حجر ، الدرر ، ج٣ ص ١٣ ترجمة ٢٤٨٦ .

(۲۸٦) المنذري ، التكملة ، ص ۱۲٦ ترجمة ١٣٦٣ .

. (۲۸۷) عادل الهاشمي ، الموسيقي والغناء ، مقال بكتاب حضارة العراق ج. ٩ ، ص ٥٢١ ــ ٥٦٨.

(۲۸۸) هنری جورج فارمر ، تاریخ الموسیقی العربیة ، ترجمـة د ، حسین نصار ،طبعة مكتبة مصر ص ۱۵۱ – ۱۵۵ – السید عبد العزیز سالم ، تاریخ المسلمین وآثارهم فی الاندلس ، طبعة مؤسسة شباب الجامعة ص ۲۳۲ – ۲۳۳ ، وعن الموسیقی فی العصر العباسی ، انظر السید عبد العزیز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة فی الاندلس ج۲ ، طبعة الاسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ص ۲۹ – ۱۱۹ ،

- (۲۸۹) فارمر ، تاریخ الموسیقی العربیة، ، ص ۲۲۷ - ۲۷۰۰

(٢٩٠) عادل الهاشمي ، المرجع السابق ص ٥٣٣ .

- ( ٢٩١) عن الموسيقى في مصر في العصر الفاطمي ، ارجع الى فارمر المرجع السابق ص ٢٢٢ ٢٢٨ .
  - (۲۹۲) المرجع السابق ، ص ۲۲۸ ٠
  - (۲۹۳) ابن الاثير ، الكامل ، ج١٢ ص ٢٣٠
- (۲۹٤) ابن واصل ، مفرج الكروب ج٣ ص ٤٠ ، ابو الفدا ، المختصر ج٣ ص ٩٠ . ابن واصل ، ١١٨ وارجع ج٣ ص ٩٠ . المقريزى ،السلوك ، ج١ ق، ١ص ١١٨ وارجع الى نبيل محمد عبد العزيز ،الطرب والاته في عصر الايوبيين والمماليك ص ١٨ ١٩٠ .
- (۲۹۵) ابن واصل ، مفرج الكروب ج٤ ص ١٠٥ ـ المقريزى ، السلوك ج١٠٥ من التفاصيل عن الغناء والطرب ج١ ، ق١ ، ص ٢٠٩ ، ولزيد من التفاصيل عن الغناء والطرب زمن الايوبيين ارجع الى نبيل عبد العزيز ، المرجع السابق ص
  - (٢٩٦) المرجع السابق ص ٢١٠
  - (۲۹۷) فارمر ، تاریخ الموسیقی العربیة ، ص ۲۷۰ ۲۷۱ .
    - (٢٩٨) المرجع السابق ص ٢٧١٠
- (۲۹۹) ابن حجر ، الدر ج٤ ص ٢٤٥ ترجمة ٢١٩٧ ، وعن التشابه في الفنون في الحضارة المحرية والحضارة العراقية بسبب تشابه الظروف البيئية والمناخية والجغرافية ارجع الى حسين عليوه ، المكان والفي الاسلامي ، مقال بمجلة كلية الآداب جامعة المنصورة ، العدد الثاني مايو ١٩٨١م ص ٨٧ ٩٠ ) ، ولمزيد من التفاصيل عن ازدهار فن الموسيقي في العصر المملوكي على الاخص زمن الظاهر بيبرس والسلطان المنصور حسام الدين لاجين ( ٢٩٧ ٢٩٨ه ) والناصر محمد بن قلاوون الذي ارسل سنة ٢٧٧ه يستقدم المغنى العراقي على بن عبد الله المارديني احد مماليك صاحب ماردين ،

والذى اشتهر بضرب العود لروعة غنائه المصموب بالعزف ارجع الى ابن حجر ، الدرر ، ج٣ ص ١٤٩ ـ نبيل عبد العزيز ، المرجع السابق ص ٣٠ ، وقد تولى على المارديني هذا نيابة مصر سنة ٧٦٩هـ ،

وعن الاديب الناظم صلاح الدين الاربلي ارجع السي نبيل عبد العزيز المرجع السابق ص ٢١ ٠

- (٣٠٠) ابن حجر ، الدرر ، ج٤ ، ص ٣٦ ٠
- (٣٠١) المصدر السابق ، ج٢ ، ص ١٣ ، ترجمة ٢٤٨٦ .
  - (٣٠٢) نفسه ، ج٣ ، ص ٣٦٦ ، ترجمة ٣٢٦٤ .
    - (٣٠٣) نفسه ، ج٤ ص ٥٤ ، ترجمة ٣٦٨٥ ٠
  - (۳۰٤) ابن تغری بردی ، النجوم ، ج۸ ، ص ۳۲۰ .
- (٣٠٥) على ابراهيم حسن ، تاريخ المماليك البحرية ، ص ٢١٤ ٠
  - (٣٠٦) القلقشندي ، صبح الاعشى ، ج٤ ، ص ١٧ ٠
- (١٠٠٧) على ابراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص ٢١٤ وما يليها ٠
- واستناب الملك الصالح حسام الدين بن على الى الصالحية، واستناب الملك الصالح بدلا منه بالديار المصرية الامير جمال الدين موسى بن يغمور وفي سنة ١٤٧ه تولى الامير حسام الدين النيابة بمصر بينما توجه ابن يغمور الى الشام ليعمل نائبا بدمشق واستمر حسام الدين بن ابى على يتقلد نيابة السلطنة بمصر الى أن توفى الملك الصالح ، ثم تنافس معه في الجلوس على نيابة السلطنة الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل ابن الملك الكامل الذي كان يقيم هو الآخر عند عماته القطبيات بنات الملك العادل ابى بكر يقيم هو الآخر عند عماته القطبيات بنات الملك العادل ابى بكر السلطان الملك العادل ) .

(انظر ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج٧ ص ٥) فارسل حسام الدين بن على الى توران شاه الملك المعظم يدعوه للحضور من الشام ليحول بين الملك المغيث وبين نيابة السلطنة ، وقام حسام الدين بحبس الملك المغيث بالقلعة حتى مجىء تورانشاه الذى نقل المغيث الى الشوبك فور وصوله الى مصر ، وفي سنة ١٤٦ه خرج نائب السلطنة حسام الدين بن على الاربلي لاداء فريضة الحجج ، وفي سنة ١٥٦ه استأذن الملك المعز في التوجه الى الشام ، وكان قد ترك نيابة السلطنة ، ورحل الى الشام ، واقطعة المعز اقطاعا جليلا ، ولكنه عاد الى الديار المصرية في أواخر ايامه ، وفيها توفى ( اليونيني ، الذيل ج٢ ص ٨١ – ٨٤ ) .

(٣٠٩) ارجع الى الجزء الاول من البحث والحاشية التى تتضمن ترجمة لبدر الدين الخازندار •

(٣١٠) ارجع الى الحواشى رقم ٥٩ ، ٦٠ من هذا البحث وهى تتعلق بمصاهرة امراء الموصل ابناء بدر الدين لؤلؤ ، لبدر الدين الخازندار

(٣١١) آق سنقر الفارقاني ، نسبة الى مدينة ميافارقين ٠

(۳۱۲) ابن العماد ، شذرات الذهب ، جه ص ۳۵۱ وقد اورد ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة جه ص ۲۷۲ هذا الخبر مختصرا ·

(٣١٣) ابن الفرات ، المجلد السابع ص ١٠١٠

(۱٬۱۱) المصدر السابق ص ۱۰۱ ـ ابن تغری بردی ، النجوم ج۷ ص ۲۸۰ ـ والاستادار ، کلمة تتکون من مقطعین ، استا ومعناها السید ، ودار ومعناها ممسك ، والمقصود بها الذی یتولی خزانة المال ( القلقشندی ، صبح الاعشی ج ۵ ص ۲۵۷ ) ،

(۳۱۵) ابن تغری بردی ، النجوم ج۷ ص ۱۹۲۰

- (٣١٦) ابن الفرات ، المجلد السابع ص ١٠١ الكتبى ، عيون التواريخ ج. ٢١ ص ١٠٣٠.
  - (۳۱۷) ابن ایاس ، بدائع الزهور ، قسم ۱ ، ج۱ ص ۳۲۳ ۰
- (۳۱۸) الیونینی ، الذیل ج۳ ص ۲۳۰ ، الکتبی ، عیون التواریخ ، ج ۲۱ ص ۱۳۳ ـ ابن تغری بردی ، النجوم ، ج۷ ، ص ۲۸۰ ۰
- (۲۱۹) ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ۱۰۱ ـ ابن ایاس ، بدائـع الزهور ، قسم ۱ ، ج۱ ، ص ۳۳۵ ۰
  - (۳۲۰) ابن تغری بردی ، النجوم ، ج۷ ص ۱۵۲ ۱۵۷ ۰
    - (٣٢١) السيوطى ، حسن المحاضرة ج٢ ص ٩٤ ٠
  - (٣٢٢) على ابراهيم حسن ، تاريخ المماليك البحرية ، ص ٢٢٤ ٠
    - (٣٢٣) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ •
    - (٣٢٤) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، ج١ ، ص ٥٠٠٠
      - (٣٢٥) تاريخ ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٣٨٠
    - (٣٢٦) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، ج٢ ، ص ٣٣٢ ٠
      - (٣٢٧) السيوطى ، حسن المحاضرة ج٢ ، ص ١٣٨٠
        - ( ٣٢٨ ) المصدر السابق ، ص ١٣٨ •
        - ( ٣٢٩ ) اليونيني ، الذيل ، ج٢ ، ص ٣٣٢ ٠
- (۳۳۰) ابن الفرات ، المجلد السابع ص ۳۸ ۱۵۲ ، ابن تغری بردی، النجوم ، ۲۹۳ ، ص ۲۹۳ ۰
  - ( ٣٣١) الكتبى ، عيون التواريخ ، ج٢١ ، ص ٣٤ ٠
    - (٣٣٢) المصدر السابق ، ص ٤٠٢ ٠

- (۳۳۳) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج٢ ص ، ١٤١ ، وارجع كذلك الى الصقاعى ، تالى كتاب الوفيات ، ص ٢٩ ـ الكتبى ، عيون التواريخ ج٢١ ، ص ٤٠٢ ـ ابن اياس ، بدائع الزهور ، ج١ ، قسم ١ ، ص ٢٠٤ .
  - (١٠٤٤) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج٢ ، ص ١٣٨٠ .
  - (٣٣٥) ابن الفرات ، المجلد السابع ص ، ١٥٦٠ .
    - (٣٣٦) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج١٦ ، ص ٢٨٩ ٠
- (٣٣٧) المصدر السابق ، ص ٢٩٢ ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص
- (٣٣٨) هو على بن محمد بن سليم الصاحب بهاء الدين بن الحنا ، وزير الملك الظاهر بيبرس وولده السعيد ، وكان ابنه تاج الدين وزير الصحبة ، وقد صودر في الدولة السعيدية ، وتوفى في ذي القعدة سنة ٧٧٧ه ( ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج١٣ ، ص ٢٨٢ )
  - ( ٣٣٩) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج٢ ، ص ١٤١ .
    - ( ٣٤٠) ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٢٧٢ .
- (٣٤١) الصقاعى ، تالى كتاب الوفيات ، ص ٦٩ وارجع كذلك الى ابن الفرات ، المصدر السابق ، ص ٢٨٥ ·
  - (٣٤٢) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج٢ ، ص ١٤٢ ٠
- (٣٤٣) ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٢٠ ـ الكتبى ، عيون التواريخ ج ٢٠ ، ص ٨٦ ٠
- (٣٤٤) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج٢ ص ١٠٤ وقد اخطأ السيوطى في ذكر التاريخ الذي اسند اليه فيه قضاء القضاة في القاهرة، اذ حدد لذلك تاريخ سنة ٢٦٦ ه بدلا من ٢٥٥ه ٠

- (٣٤٥) المصدر السابق ، ج١ ، ص ١٩٠٠
- (٣٤٦) المنذري ، التكملة ج٤ ، ص ٢٤٣ ترجمة ١٤٩١ ·
- (٣٤٧) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ١٩٠٠
  - (٣٤٨) المصدر السابق ، ج٢ ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١١٠
    - (۲٤٩) نفسه ، ج۲ ، ص ۱۱۱ ۰
- (١٥٠) تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعز ، ولد سنة ٦٠٤ه ببلدة دميرة ودرس القرآن والحديث منذ طفولته المبكرة ، وتعلم الحساب بالاسكندرية ومهر فيه • تولى في عهد الملك الكامل وظيفة شاهد على بيت المال • ولما اعتلى الصالح ايوب دست السلطنة ، ولاه نظر الدواوين ، ثم تولى قضاء مصر سنة ٢٥٤ه بعد عزل بدر الدين السنجاري كما هو موضح بالمتن • وفي عهد السلطان المظفر سيف الدين قطز عزل عن القضاء ، واقصى عن مناصب الدولة حتى اعادة الظاهر بيبرس الى القضاء سنة ٢٥٩ه • وظل يتولى القضاء حتى توفى في رجب سنة ٦٦٥ه • وكما شرحنا في المتن كان ابن بنت الاعز يشترك في كثير من الاحيان مع برهان الدين السنجاري في القضاء ، وخلف تاج الدين ولدا هو تقى الدين عمر بن بنت الاعز الذي انتهج نهج ابيه في العمل بالقضاء ، وتقلد منصب قضاء القضاة بمصر ووتوفي تقى الدين عمر سنة ١٨٠هـ (ابن العماد ، الشذرات، جه ، ص٣٦٧) والى جانب عمله بالقضاء عمل عبد الوهاب (تاج الدين ) بالتدريس فقد درس بالمدرسة الصالحية للطائفة الشافعية ( اليونيني الذيل ، ج٢ ، ص ٣٦٩ ) •

وكان تاج الدين ابن بنت الاعز هو الذى اشار على شجرة الدر بان تتزوج من عز الدين ايبك ، وهو الذى عقد بينهما ، كما كان رسول شجرة الدر لزوجها ايبك اثناء غضبهما ( ارجع فى ذلك الى ابن اياس ، البدائع ، ج١ ، قسم ١ ، ص ٢٨٧ ، ٢٩٣) ومما سبق أن

عرضناه يتضح لنا أن المنافسة على القضاء والوزارة كانت شديدة بين ابن بنت الاعز وبين القضاة وانوزراء السناجرة (ارجع الى ابن كثير ، البداية والنهاية ج١٣ ص ٢٤٩ ) وعن ابناء تاج الدين بن بنت الاعز (ارجع الى ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج٨ ، ص ١١٠ وارجع أيضا الى المقريزى ، السلوك ج١ ، القسم الثالث ص وارجع أيضا الى المعماد \_ شذرات الذهب ج٥ ، ٤٤٤ ) .

- (٣٥١) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج٢ ، ص ١١١ ٠
- (۳۵۲) القلقشندی ، صبح الاعشی ، ج٤ ، ص ٣٤ ، جمال الدین سرور، دولة الظاهر بیبرس فی مصر ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ١٣٠ وماتلاها
- (٣٥٣) الصقاعى ، تالى كتاب الوفيات ، ص ٥ ــ ابن الفرات ، المجلد الثامن ، ص ٥٥ ــ ابن العماد ، شذرات الذهب ، ج٥ ، ص ٣٧١ ــ وارجع الى ترجمة ابن خلكان فى مقدمة الجزء الاول مسن وفيات الاعيان ٠
  - (٣٥٤) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٢٢١ ، ٢٢٢ .
    - ( ٣٥٥ ) المصدر السابق ، جا ، ص ١٩١ ٠
      - (٣٥٦) نفسه ، ج۱ ، ص ۱۹۱ ٠
      - (۳۵۷) نفسه ، ج۱ ، ص ۲۲۱ ۰
- (٣٥٨) ابن العماد ، شذرات الذهب ، ج٥ ، ص ٣٤٨ ، وارجع كذلك الى ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج١٣ ، ص ٢٧٣ تاريخ ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ٧٤ ٠
  - ( ٢٥٩) ابن العماد ، شذرات الذهب ، جه ، ص ٢٤٨٠
    - (٣٦٠) المصدر السابق ، ج٦ ، ص ١١٠

(۱۳۱) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ۱۲ ، ص ۵٦ - السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج۲ ، ص ۱۲۵ - ابن تغرى بردى ، النجوم ، ح٧ ، ص ١٣٥ - ابن اياس ، ج١ ، قسم ١ ، ص ح٠٠ .

(٣٦٢) ابن اياس ، المصدر السابق ، جد ، قسم ١ ، ص ٣٢٦ ٠

(٣٦٣) ابن حجر العسقلاني ، الدرر ، ج٣ ، ص ٣٣ ترجمة ٢٥٢٨ ٠

(٣٦٤)؛ ابن الفرات ، المجلد الثامن ، ص ٨ ـ ابن ایاس ، بدائع الزهور ج۱ ، ق۱ ، ص ۳۵۸ وعن مؤامرته ضد الاشرف خلیل انظر ابن تغری بردی ، النجوم ج۸ ص ۲۲ ،

(٣٦٥) ابن حجر ، الدرر ، ج٣ ، ص ١١ ترجمة ٢٦٧٨ ٠

(٣٦٦) المقريزي ، السلوك ج١ ص ٦٤٣٠

(٣٦٧) ابن الفرات ، المجلد السابع ، ص ١٤٦٠

(٣٦٨) المصدر السابق ، المجلد السابع ، ص ٢٧٧ وفي احداث ١٨٧ه ، ص ٨٩٠

(٣٦٩) ابن اياس ، البدائع ، ج١ قسم ١ ، ص ٤٢٧ ٠

(۳۷۰)ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج٤ ، ض ١٧٩ ٠ '

we start the start of the start

· · ·

المصادر والمراجع

|  |  | . " |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

### المسادر والمراجع

- ابن الأثير (عز الدين على بن الحمد بن ابى الكرم): الكامل في التاريخ، الجزآن ١١ ، ١٢ ، بيروت ، ١٩٦٦
- ابن اياس ( ابو البركات محمد بن احمد الحنفى ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ، القاهرة،
- ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى): رحلة ابن بطوطة ، المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار ، دار صادر ـ بيروت ، بيروت ، 1970
- ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكى ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصورة من طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة
- ابن جبیر ( أبو الحسین محمد بن احمد البلنسی ) : رحلة ابن جبیر ، تحقیق ولیم رایت ، لیدن ، ۱۹۰۷
- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، طبعة مصر ، القاهرة ، ١٢٨٤ه .

ابن خلدون : المقدمة لكتاب العبر ، طبعة بيروت ، ١٩٦٧ ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) : وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان ، تحقيق دكتور احسان عباس ، بيروت ،

ابن سعيد الاندلسى ( ابو الحسن على ) : المغرب في حلى المغرب ، الجزء الاول من القسم الخاص بمصر ، تحقيق الدكتور زكى محمد حسن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة كاشف ، القاهرة ، ١٩٥٣ .

ابن شاهين الظاهرى (غرس الدين خليل ): زيدة كشف الممالك ، Paul Ravaisse وبيان الطرق والمسالك ، نشره بول رافيس ، ١٨٩٤

ابن شداد ( أبو المحاسن يوسف بن رافع ) : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة،

ابن العماد الحنبلى ( عبد الحى بن احمد ) : شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، ج٦ ، القاهرة ، ١٣٥١هـ

ابن الفرات (ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم): تاریخ ابن الفرات، تحقیق الدکتور قسطنطین زریق، مجلد ۸، ۹، بیروت، ۱۹۳۸

ابن الفوطى (كمال الدين عبد الرازق بن الحمد الشيباني): تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ، تحقيق الدكتور مصطفى جواد ، ج٤٠ دمشق ١٩٦٧ – ١٩٦٧

ابن القلانسى ( ابو يعلى حمِزة بن اسد التميمى ) : ذيل تاريخ دمشق، بيروت ، ١٩٠٨ ٠

أبن كثير الدمشقى (عماد الدين ابو الفداء اسماعيل ): البداية والنهاية في التاريخ ، ج١٢ ، القاهرة ، ١٩٦٦ ·

- ابن مماتى ( الاسعد شرف الدين أبو المكارم بن أبى سعيم ) : كتاب قوانين الدواوين ، نشر وتحقيق الدكتور عزيز سوريال عطية ، القاهرة ، ١٩٤٣
- لبن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم الحموى ) : مفرج الكروب في الخبار بنى أيوب ، ج١ ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٥٣
- ابن الوردى ( زين الدين عمر ) : تتمة المختصر في اخبار البشر ، ج٢، القاهرة ، ١٢٨٥ه.
- ابو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدس ) : كتاب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، جزآن ، تحقيق الدكتور محمد حلمي أحمد ، القاهرة ، ١٩٥٦
- أبو الفداء ( عماد الدين اسماعيل ) : المختصر في اخبار البشر ، صيدا ،
- الذهبي (أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان) : دول الاسلام : طبعة الهند ، ١٣٦٥هـ ،
- السبكى ( تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب ) : طبقات الشافعية الكيرى؛ مصر ، ١٣٢٤هـ
- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر) : حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ، جزآن ، القاهرة ، ١٩٤٧ ، ونسخة ، طبعة مصطفى فهمى الكتبى بمصر .
- السيوطى : تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين القائمين بأمر الامة ، دار التراث ، بيروت ، ١٩٦٩

- السهروردى ( ابو حفص عمر بن محمد ) : عـوارف المعـارف ، دار الكتاب العربى ، بيروت ، ١٩٦٦
- الصقاعى ( فضل الله بن ابى الفخر ) : تالى كتاب وفيات الاعيان ، تحقيق جاكلين سوبله ، مطبوعات المعهد الفرنسي بدمشق، ١٩٧٤
- العسقلانى (شهاب الدين احمد بن حجر ): الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ، تحقيق الاستاذ محمد سيد جاد الحق ، القاهرة (بدون تاريخ )
- القلقشندى ( أبو العباس احمد بن على ): صبح الاعشى في صناعة الانشا ، نسخة مصورة من طبعة القاهرة ١٩١٣ ١٩١٥، مجموعة تراثنا .
- القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف ): تاريخ الحكماء ، نشره ليبرت ، J.Lippert ، ليبزج ، ١٩٠٣
- الكازرونى : مقامة فى قواعد بغداد فى الدولة العباسية ، نشر كوركيس عواد ، وميخائيل عواد ، بغداد ، ١٩٦٢
- مجموعة الوثائق الفاطمية ، جمع وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، القاهرة ، ١٩٥٨
- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار ، ٣ أجزاء ، طبعة بيروت ، ١٩٥٩ ٠
- المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جزآن فى ستة أقسام ، حققهما الدكتور محمد مصطفى زيادة ، قسم ١ ، ٢ ، القاهرة ،

المصادر والمراجع

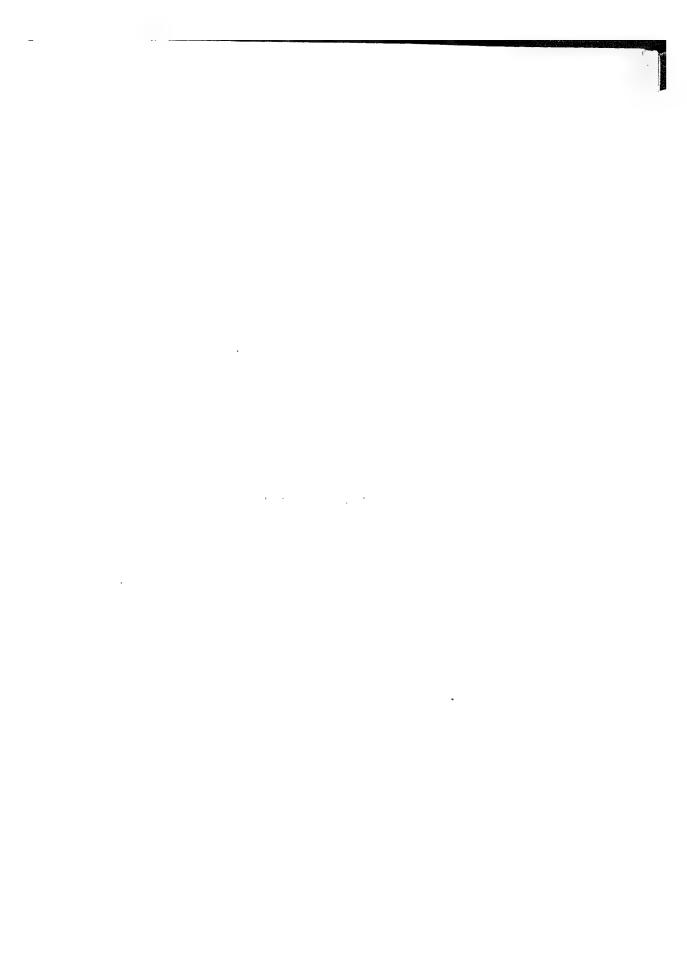

## المسادر والمراجع

- ابن الاثير ( عز الدين على بن احمد بن ابى الكرم ) : الكامــل في الناريخ ، الجزآن ١١ ، ١٢ ، بيروت ، ١٩٦٦ ٠
- ابن اياس ( أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى ): بدائع الزهور في وقائع الدهور ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ، القاهرة ، ١٩٥١ ·
- ابن بطوطة ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ) :
  رحلة ابن بطوطة ، المسماة تحفة النظار في غرائب
  الامصار وعجائب الاسفار ، دار صادر بيروت ، بيروت،
- ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكى ) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصورة من طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ٠
- ابن جبیر ( ابو الحسین محمد بن احمد البانسی ) : رحلة ابن جبیر ، تحقیق ولیم رایت ، لیدن ، ۱۹۰۷ ·
- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : كتاب العبر وديوان المبتد! والخبر ، طبعة مصر ، القاهرة ١٢٨٤ ه ٠
  - « » : المقدمة لكتاب العبر ، طبعة بيروت ، ١٩٦٧ ·
- ابن خلكان (شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد ) : وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق دكتور احسان عباس ، بيروت •

ابن سعید الاندلسی ( أبو الحسن علی ) : المغرب فی حلی المغرب ، المجزء الاول من القسم الخاص بمصر ، تحقیق اندکتور زکی محمد حسن والدکتور شوقی ضیف والدکتورة سیدة ، کاشف ، القاهرة ، ۱۹۵۳ .

ابن شاهين الظاهرى (غرس الدين خليل ): زبدة كشف الممالك ، Paul Ravaisse . وبيان الطرق والمسالك ، نشره بول رافيس ، ۱۸۹٤ ؛

ابن شداد ( أبو المحاسن يوسف بن رافع ): النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة

ابن العماد الحنبلي (عبد الحي بن أحمد ): شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ج ٦ ، القاهرة ، ١٣٥١ه ٠

ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم): تاريخ ابن الفرات، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق ، مجلد ٨ ، ٩ ، بيروت ١٩٣٨

ابن الفوطى ( كمال الدين عبد الرازق بن احمد الشيبائى ) : تلّخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ، تحقيق الدكتور مصطفى جواد ، ج٤ ، دمشق ١٩٦٢ - ١٩٦٧ ٠

ابن القلانسى ( أبو يعلى حمرة بن أسد التميمي ) : ذيل تاريخ دمشق، بيروت ، ١٩٠٨ ٠

ابن كثير الدمشقى ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ) : البداية والنهاية في التاريخ ، ج ١٢ ، القاهرة ، ١٩٦٦ ٠

- ابن مماتی ( الاسعد شرف الدین أبو المکارم بن أبی سعید ) : كتاب قــوانین الدواویـن ، نشر وتحقیــق الدكتـور عزیـز سوریال عطیة ، القاهرة ، ۱۹٤۳ ۰
- ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم الحموى ) : مفرج الكروب في اخبار بنى أيوب ، ج١ ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٥٣ ·
- ابن الوردى ( زين الدين عمر ): تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج٢، القاهرة ، ١٢٨٥هـ ٠
- ابو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى) : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، جزآن ، تحقيق الدكتور محمد حلمي ، القاهرة ، ١٩٥٦ ٠
- ابو الفداء ( عماد الدين اسماعيل ) : المختصر في اخبار البشر ، صيدا ، ١٩٥٩
- الذهبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ) : دول الاسلام ، طبعة الهند ، ١٣٦٥هـ ٠
- السبكى (تاخ الدين ابو نصر عبد الوهاب ): طبقات الشافعية الكبرى، مصر ، ١٣٢٤ ٠
- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ) : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جزآن ، القاهرة ، ١٩٤٧ ، ونسخة طبعة مصطفى فهمى الكتبى بمصر .
- « : تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين القائمين بأمر الامة ، دار التراث ، بيروت ، ١٩٦٩ ٠

- السهروردى ( ابو حفص عمر بن محمد ) : عـوارف المعـارف ، دار الكتاب العربى ، بيروت ، ١٩٦٦ ٠
- الصقاعى ( فضل الله بن أبى الفخر ) : تالى كتاب وفيات الاعيان ، تحقيق جاكلين سوبله ،مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق، دمشق ، ١٩٧٤ ٠
- العسقلانى (شهاب الدين احمد بن حجر ): الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة ، تحقيق الاستاذ محمد سيد جاد الحق ، القاهرة (بدون تاريخ ) .
- القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) : صبح الاعشى في صناعـة الانشا ، نسخة مصورة من طبعة القاهرة ١٩١٣ ــ ١٩١٥ مجموعة تراثنا ٠
- القفطى ( جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف ) : تاريخ الحكماء ، نشره ليبرت ، J. Lippert ، ليبزج ، ١٩٠٣
- الكازرونى: مقامة فى قواعد بغداد فى الدولة العباسية ، نشر كوركيس عواد ، بغداد ، ١٩٦٢
- مجموعة الوثائق الفاطمية ، جمع وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، القاهرة ، ١٩٥٨ ·
- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، ٣ أجزاء ، طبعة بيروت ، ١٩٥٩ ٠
- « : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جزآن في ستة اقسام ،
   حققهما الدكتور محمد مصطفى زيادة ، قسم ١ ، ٢ ،
   القاهرة ، ١٩٥٦ ٠

- المنذرى ( زكى الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى ) : التكملة لوفيات النقلة ، ج٤ ، تحقيق الدكتور بشار عواد ، بغداد ١٩٧١ ٠
- اليونينى ( قطب الدين أبو الفتح موسى ) : ذيل مرآة الزمان ، حيدر

#### ٢ \_ المراجع العربية والاجنبية المعربة

- أمين ( دكتور حسين ): العراق في العصر السلجوقي ، بغداد ، ١٩٦٥ انور ( الاستاذ سهيل ): الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بابن البواب ، من مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ١٩٥٨ -
- الباشا ( دكتور حسن ) : الدواة والمقلمة ، بحث بكتاب القاهرة : تاريخها ، فنونها ، وآثارها ، القاهرة ، ١٩٧٠ •
- توفيق (دكتور عمر كمال) : مملكة بيت المقدس الصليبية ، الاسكندرية 190٨ ·
- الجميلى ( دكتور رشيد صالح ) : دولة الاتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي ، بغداد ، ١٩٧٠ ٠
- حسن (دكتور زكى محمد): الفنون الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٤٩ محسن ( دكتور على ابراهيم ) : دراسات في عصر المماليك البحرية ، القاهرة ، ١٩٤٢ ٠
- حسين ( دكتور حمدى عبد المنعم محمد ) : دولة بنى برزال في قرمونة ، الاسكندرية ، ١٩٩٠ ٠
- حميد ( د · عبد العزيز ) : التحف المعدنية ، من كتاب حضارة العراق ، المجلد التاسع ، بغداد ، ١٩٨٥ ·

- الديوه جي ( استاذ سعيد ) : صناعة الموصل ، مجلة سومر ، بعداد ،
  - « " : الموصل في العهد الاتابكي ، بغداد ، ١٩٥٨
    - « " : اعلام الصناع المواصلة ، بغداد ، ١٩٧٠ ·
- داود ( د فريال مختار ) : المنسوجات العراقية الاسلامية من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة العباسية ببغداد ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى جامعة بغداد ، اشراف دكتور احمد فكرى ( بدون تاريخ ) •
  - ديماند: الفنون الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٥٤ (ترجمة أحمد عيسى)
- زكى ( دكتور عبد الرحمن ): العلم والعلماء فى دولة المماليك البحرية، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد ١٩٧٠ ، مدريد ، ١٩٧٠ ،
- سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الاسكندرية ، ١٩٨٢ ٠
- سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : التاريخ والمؤرخون العرب ، الاسكندرية ، ١٩٨٧ ·
- « : تاريخ مرسية موطن الشيخ أبى العباس المرسى ، مجلة جمعية الآثار بالاسكندرية ٠
- « « : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، الاسكندرية ، ١٩٨٥
- « : قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ، الاسكندرية ، ج٢ ،
- سالم ( دكتور حلمى محمد ): اقتصاد مصر الداخلى وانظمته في العصر الملوكي ، الاسكندرية ، ١٩٧٧ ·

- سعداوى ( دكتور نظير حسان ) : نظام البريد فى الدولة الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٥٣ ·
- « : التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين الايوبي ، القاهرة ، ١٩٥٧ ٠
- سلام زناتی ( دکتور محمد زغلول ) : الادب فی عصر صلاح الدیت الایوبی ، الاسکندریة ، ۱۹۵۹ ۰
- سلمان ( استاذ عباس ) : مخطوطتان مزوقتان من القاهرة ، مجلة سومر ، ۱۹۷۵ ·
- الشيال ( دكتور جمال الدين ) : تاريخ مصر الاسلامية ، جزآن ، الاسكندرية ، ١٩٦٧ ·
- « ` : اعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ، القاهرة ، ١٩٦٥
- عاشور ( دكتور سعيد عبد الفتاح ) : الحركة الصليبية ، ج١ ، القاهرة،
- عبد الحميد (دكتور سعد زغلول): ملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة المغاربة في القرنين السادس وانسابع الهجرى ، مجلة كلية الاداب ، جامعة الاسكندرية ، مجلد ٨ ، ١٩٥٤ ٠
- عبد العال ( دكتور محمد ) : اضواء جديدة على احياء الضلافة العباسية ، الاسكندرية ، ١٩٨٧ ٠
- عبد المولى (د٠ محمد احمد) : العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي ، الاسكندرية ١٩٨٧ ٠
- عبد العزيز ( دكتور نبيل محمد ) : الطرب والاته في عصر الايوبيين والمماليك .

- العرينى ( دكتور السيد الباز ) : مصر في عصر الايوبيين ، بيروت ،
- العزاوى (دكتور عباس) : خط المصحف الشريف ، مجلة سومر ، مجلد ، ١٩٦٧ ٠
- « : الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي ، مجلسة سومر ، مجلد ٣٨ ، بغداد ، ١٩٨٧ ·
- علام ( دكتورة نعمت اسماعيل ) : فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٧٧ ·
- العبيدى ( د ملاح حسين ) : التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي ، بغداد ، ١٩٧٠ ·
- عليوة ( دكتور حسن ) : الخط ، بحث في كتاب القاهرة : تاريخها ، فنونها وآثارها ، طبعة مؤسسة الاهرام القاهرة ، ١٩٧٠
- « : المعادن ، بحث بكتاب القاهرة : تاريخها ، فنونها ، وآثارها ، القاهرة ، ١٩٧٠ -
- « « : المكان والفن الاسلامى ، مجلة كليـة الآداب جامعـة المنصورة ، العدد الثاني •
- « : دراسة لبعض الصناع والفتانين بمصر في عصر المماليك ، مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة ، ١٩٧٩ .
- « : كرسى الناصر ، بحث فى كتاب القاهرة : تاريخها ، فنونها تثارها ، القاهرة ، ١٩٧٠ ·
- « " : محمد بن سنقر ، بحث فى كتاب القاهرة تاريخها ، فنونها الثارها ، القاهرة ، ١٩٧٠ ٠

- فهد ( دكتور بدرى محمد ): تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير، بغداد ، ١٩٧٣ ·
- فهمى ( دكتور عبد الرحمن ) : العمارة قبل عصر المماليك ، بحث فى كتاب القاهرة ، تاريخها ، فنونها ، آثارها ، القاهرة ، 1970 •
- « : النسيج ، بحث في كتاب القاهرة : تاريخها ، فنونها ، آثارها ، القاهرة ١٩٧٠ •
- فارمر ( هنری جورج ) : تاریخ الموسیقی العربیة ، ترجمة دکتـور حسین نصار ، القاهرة ، ۱۹۵۹ ۰
- لويس ( برنارد ) : النقابات الاسلامية ، ترجمة دكتور عبد العزيـز الدورى ، مجلة الرسالة ، العدد ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، لسنة
  - ماهر ( دكتورة سعاد ): الفنون الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٨٦
- النقشبندى ( دكتور اسامة ناصر ) : الخط والكتابة ، بحث بكتاب حضارة العراق ، المجلد التاسع ، بغداد ، ١٩٨٥ ٠
- « : الورق والكاغد ، بحث بكتاب حضارة العراق ، المجلد التاسع .
  - نيكلسون : دائرة المعارف الاسلامية ، مادة «آتا» ·
- الهاشمى ( دكتور عادل ): الموسيقى والغناء ، بحث فى كتاب حضارة العراق ، المجلد التاسع ، بغداد ، ١٩٨٥ ·

#### ٣ - المراجع الاجنبية

Benjamin de Tudela, Viajes de Benjamin de Tudela, Madrid, 1918.

Idris (Hady Roger): Les Birzalides de Carmona, R. al-Andalus, Vol. XXX, 1965.

Repertoire Chronologique d'Epigraphie arabe, le Caire, 1934, 1936.

Rice (D.S.): Inlaid Brasses From workshop of Ahmed al - Dhak al Mawsili, Ars Orientalis, Vol. 2, 1957.

Rousset, Histoire des Croisades, Paris, 1957.

\*\*\* A section of the section of t

and the second of the second o

the second of th

and the second of the second of the second

فهرس موضــوعات الكتاب



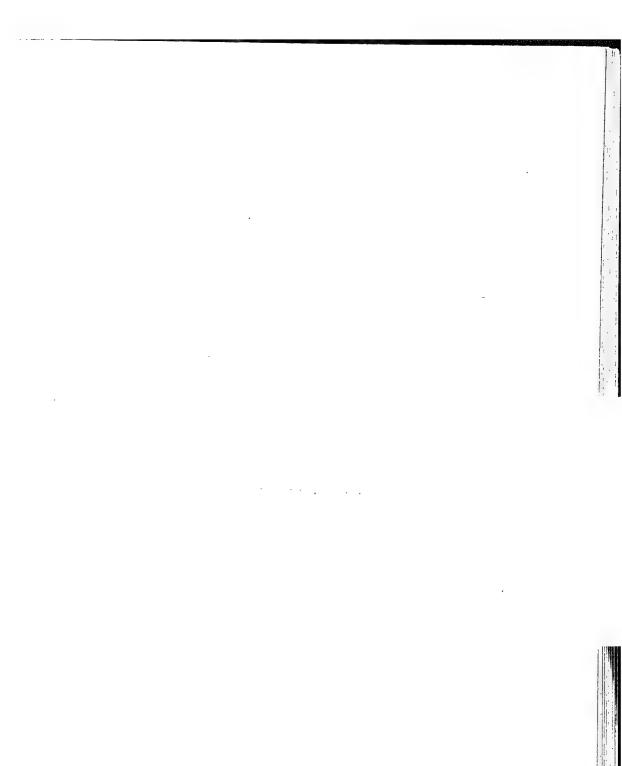

# فهرس موضوعات الكتاب العجرى العراقيون في مصر في القرن السابع الهجرى واسهاماتهم في حضارة مصر الاسلامية

| رقم الصفحة    |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| · 1 · 5       | القدمة                                                                         |
| TT - 1        | دراسة عامة لموضوع البحث                                                        |
| **            | اولا _ العراقيون واسهاماتهم في المجال الاقتصادي                                |
| 44            | (١) المناعة                                                                    |
| ***           | . ١ الصناعات المعدنية                                                          |
| **            | ب _ الخط في القرن السابع الهجري والصناعات<br>المرتبطة به                       |
| ٣٧            | ج _ صناعـة النسيج                                                              |
| ، القرن<br>۳۹ | <ul><li>(۲) اسهام العراقيين في الحركة التجارية بمصر في السابع الهجرى</li></ul> |
| ٤٥            | ثانيا _ اسهامات العراقيين في مصر في الحياة العلمية                             |
|               | (١) العلوم الدينية والتصوف                                                     |
| 20            | 1 _ الفقه والحديث وعلوم القرآن                                                 |
| ٥٠            | ب _ التصـوف                                                                    |
| ٢٥            | (٢) الادب والشعر والعلوم اللغوية                                               |
| ٦.            | (٣) العلوم العقلية                                                             |
| ٦.            | 1 _ علم دراسة المعادن والاحجار الكريمة                                         |
| ٦.            | ب الطب                                                                         |

| رقم الصفحة      | 2                                            |                               |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 74              |                                              | ج ـ المنطق والمعقولات         |
| ٧٠              | راقية في الجهاز الاداري                      | ثالثا استخدام بعض العناصر الع |
| ٧.              | ن السابع الهجرى                              | والجيش في مصر في القرن        |
| <b>Y</b> .      |                                              | 1 ـ نيابة السلطنة             |
| ··· <b>V</b> ₩  | e e e                                        | ب _ الوزارة                   |
| <b>YA</b> . 3.1 | $(x_i, x_i^{(i)}, x_i, x_i) \in \mathcal{A}$ | ج القضاء                      |
| ۸۳              | تولاها العراقيون بمصر                        | د ـ مناصب اداریة اخری         |
| 177 - XV        |                                              | الحواشى                       |
|                 |                                              | قائمة الصور الفوتوغرافية      |



كرسى مخصص لمائدة الطعام من النحاس صناعة محمد بن سنقر البغدادى يرجع تاريخه الى سنة ٧٢٨ هـ



شمعدان من النحاس من القرن الثامن الهجرى صناعه الموصل محفوظ بمتحف جامعة فيلادلفيا



ابريق من النحاس الاصفر المكفت بالفضة صناعه الموصل محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيوريورك



طست من النحاس الاصفر المكفت بالفضة يحمل كتابة تشير الى انه من عمل على بن حمود الموصلي ـ صناعه الموصل سنة ٦٧٣ هـ رقم الايداع ١٩٩٠ / ١٩٩٠ I.S.B.N. 977 - 212 - 000 - 3



General Control of the Control of th

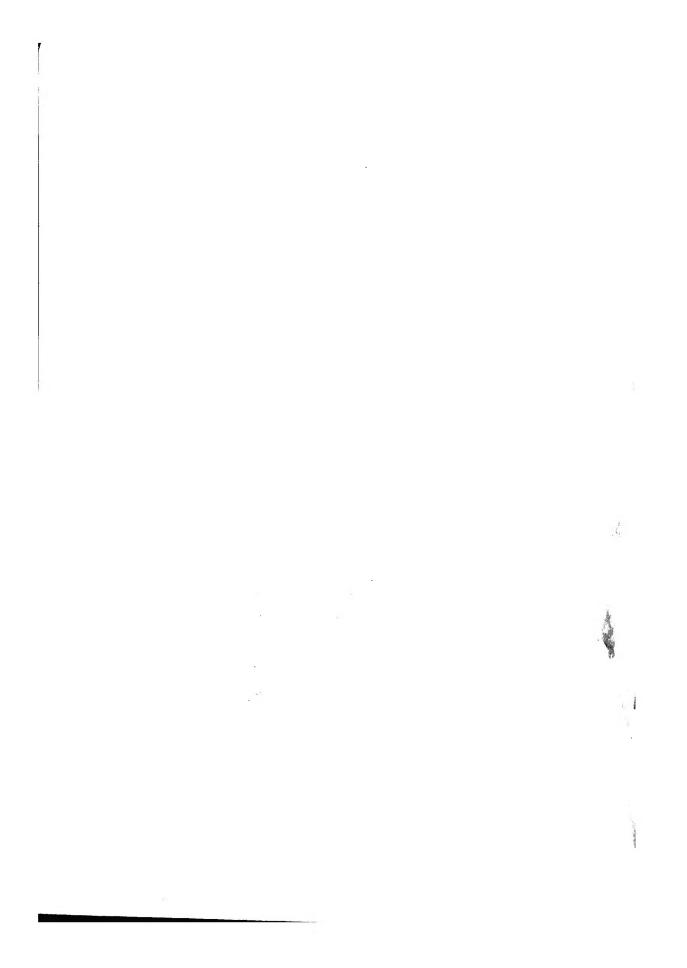